# ENGLIGHT STATES

اسلامية تفاقية شهرية

بنة السابعة - العدد - ٧٥ - غرة ربيع الأول - ١٣٩١ ه - ٢٦ أبريل « نيسان » ١٩٧١ م



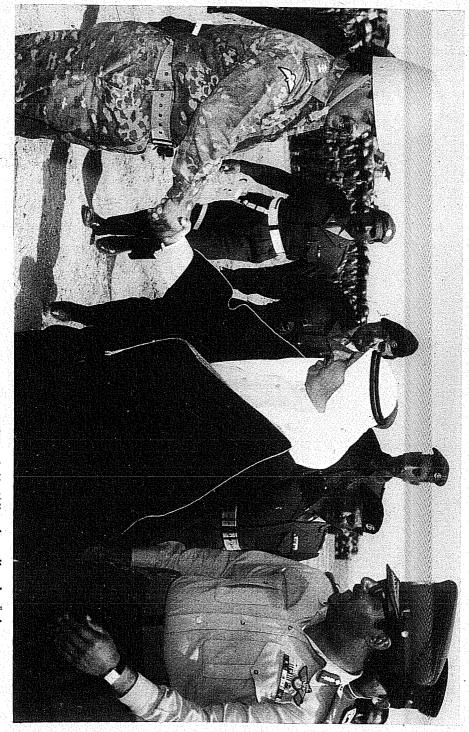

هضرة صاهب السهو أمير البلاد المعظم والقائد الاعلى للقوات المسلحة وهو يصافع أهد الجنودالبواسل الذين . اشتركوا في المناورة المسكريةبالذخيرة الحية التي قابت بها مجموعة من اللواءالسادس في الجيش الكويتي .



مسجد الشيخ فهد السالم أحدث المساجد بالسكويت وأفخمها وله منارتان سامقتان تتوسطهما قبة من البلاستك ، فريدة في صنعها ، وبه مصلى للسيدات ،

#### الثمــن

| ر فلســا                                 |           | List (H     | یت دره دد   | السكو    |
|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| ريسال                                    | Roje (N.) | الطلمانا إح | دية         | السفو    |
| فلينسنا                                  |           | الأوريطا ما | r silio rui | العراق   |
| فلســا                                   | ٥.        |             |             | الاردن   |
| قروش                                     | ١.        |             |             | ليبيـــا |
| مليمسا                                   | 170       |             |             | تونس     |
| ار وربع                                  |           | i A. Man    | . ائر       | الجــز   |
| بــــع                                   | درهم ور   |             | ب           | المفسر   |
| روبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1         | A Marian    | م العربي    | الخليع   |
| فلسا                                     | ٧٥        |             | وعدن        | الميمن   |
| قرشسا                                    | 0.        |             | وسوريا      | لبنان    |
| مليمسا                                   | ₹.        |             | والسودان    | مصر      |

الاشتراك السنوى للهيات فقط

فى المحكويت الدينار فى المخارج ٢ ديناران ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) أما الأفراد فيشمتركون رأسما مع متعهد التوزيع كل في قطره

#### عنوان المراسلات

مدير ادارة الدعسوة والارشساد وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية ص. ب ١٣ هاتف ٢٢٠٨٨ سكويت

## الوعماالاسلاميا

اسلامية ثقافية شهرية

## AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B 13

السينة السابعية العدد الخامس والسبعون

غرة ربيع الأول سنة ١٣٩١ هـ ٢٦ ابريل « نيسان » ١٩٧١ م

تصدرها وزارة الأوقاف والشلون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي

هدفها: المزيد من الوعى، وايقاظ الروح، بعيدا عن الخلافات المذهبية والسياسية

## خطاب معالي وزبرالأوفاف والثؤون لاسلامينة



القى معالى الأستاذ راشد عبد الله الفرهان وزير الاوقاف والشئون الاسلامية الخطاب التالى فى حفل افتتاح المؤتمر السادس لعلماء المسلمين الذى دعا اليه مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة وقد ترأس معاليه وفد الكويت وكان برفقته الاستاذ عبد الرهمن عبد الوهاب الفارس وكيل الوزارة المساعد .

#### فضيلة شيخ الأزهر ، السادة العلماء:

أحييكم بتحية الاسلام وأحمل لكم تحيات وتقدير الكويت البلد العربى المسلم الذى تعرفونه مادا يد العون والمساعدة لاخوانه المسلمين تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم ) ، آملا لكم بالتوفيق والسداد في هذا اللقاء الاسلامي الكبير الذي ينتظره المسلمون ويتطلعون الى ما يعرض فيه من بحوث ، وما يصدر عنه من مقررات ، تؤكد للعالم غنى الاسلام بكل مقومات الحياة ، ومقدرته على معالجة المشاكل وايجاد الحلول العلمية لكل ما يحدث من أقضية الحياة وحتمية التطور .

أيها الاخوة:

اننا نلتقى هنا على المحجة البيضاء استجابة لداعى الله حماية لدينه وتفقها فى شريعته و وان خدمة الاسلام هى الهدف الاصيل لهذه المؤتمرات المباركة ، المبتقة من مجمع البحوث الاسلامية ، وان ميدان العمل هو المجتمع الاسلامي الكبير وحدود هذا العمل هى النظر فى كتاب الله والفهم لسنة رسوله وحمل الكبير وحدود هذا العمل هى النظر فى كتاب الله والفهم لسنة رسوله وحمل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم المعالم بوجهها الشرق ونظامها الخالد ، الذى كفل للانسانية العدل والمساواة والكرامة وأعطاها حرية التفكير والتعبير وابداء الرأى ، فكان بذلك أن كفل مصلحة الجماعة والافراد ( العدالة الاجتماعية والشورى ) .

ان تبعاتكم ــ يا علماء المسلمين ــ في هذا العصر جسيمة ومسئولياتكــم عظيمة • فشريعة الله بين أيديكم وأنتم سدنتها وحماتها ، وفيها الحل لكل مشكل والحكم لكل جديد ، والبديل عن كل مستورد محرم ، وهنا كان لزاما علينــا أن

# في مؤتم على المسالين

نكون على تقدير كامل لواقعنا ، وفهم واسع لشريعتنا ، وعمل مشترك يجلى حقيقة هذا الدين ويبرز فضائله ومزاياه وهيويته وقدرته على استيعاب جوانب الحساة .

أيها الاخوة:

ان الاسلام يواجه اليوم هجوما عنيفا على مبادئه ومعتقداته ومعتنقيسه ومواطنه ، وها هى الصهيونية العالمية بتأييد من الكفر والاستعمار قد ركرت جهودها الخبيثة في أرض فلسطين لتكون لها منطلقا الى سائر البلاد العربيسة والاسلامية ، وانكم أيها الاخوة تحملون أمانة الدفاع عن الاسلام والحفاظ على مقدساته وتحسرير أرضه وانقاذ المستضعفين من المؤمنين ، وعلى عاتقكم يقع عبء ايقاظ الوعى وتعبئة الجهود للوقوف في وجه هذا الزحف الوحشي على علاد المسلمين .

وهنا اسمحوا لى أها الاخوان أن أسجل بعض الملاحظات:

١) جميل بنا أن نكثر من البحث والتأليـــف واحياء التراث ونقوم بعقــد اللقاءات والمؤتمرات ولكن مع هذا يجب أن يكون أول بند في جدول الاعمال هو

اللقاءات والمؤسورات ولكن مع هذا يجب ال يكون أول بنط على بحلول النظر في أعداد التخطيط للمنهج والاسلوب الذي يجب أن يتبع ليقوى بناء جسر العمل والتطبيق والتنفيذ مع السلطات والشعوب ، أن الاسلام لا يتغير ولكن

الناس تغيروا فوجب أن يتغير الاسلوب ليفهم الناس الاسلام .

7) انه لا تعارض بين الوحدة العربية والاخوة الاسلامية التى نادى بها الاسلام فأول ما بدأ به محمد صلى الله عليه وسلم هو اقامة الوحدة ثم دخل الناس فى دين الله أفواجا . اذلك فاننا نبارك قيام الوحدة ونحذر من أية فرقة عربية أو اسلامية (ان فى الوحدة قوة وفى التفرق ضعفا) ، (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) .

أن آخوانكم الفدائيين في فلسطين يقاتلون في سبيل الله وعملهم جهاد في سبيل الله تجب مؤازرته ومده بالمال والرجال حتى التحرير والنصر أن شماء

لله .

) ان الحرب الدائرة في فلسطين هي قضية اسلامية كما هي قضية عربية وعلى المسلمين أن يهبوا للدفاع عنها وألا تقف الحكومات المعنية وحدها في الميدان في حرب أصبحت واضحة أنها موجهة ضد الاسلام والمسلمين ( وأن من تغدى بأخيك اليوم تعشى بك غدا ) .



## العقب الم

الذكريات النبوية المحمدية التى يحتفل المسلمون بها على مدار العام كذكرى الهجرة ، والاسراء والمعراج ، والمولد تعتبر بلغة العصر مواسم توعية اسلامية ، تتيقظ فيها المشاعر ، وتتفتح القلوب ، وتتجه الانظار الى صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام تنشد القوة في عقيدته ، والحق في شريعته ، والخلق في سيرته وتتامس الطريق في خطاه ، والخير في هداه ،

ومجالات التوعية في الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فسيحة الآفاق ، ومظاهر العظمة والقدوة في حياة صاحب السيرة العطرة متعددة الجوانب ، وكل مجال من هذه المجالات الفسيحة ، وكل مظهر من مظاهر هذه العظمة جدير بالتنويه والتذكير ، ولعل أروعها وأولاها بالحديث ما جاء به من عقيدة كانت مركز التحول في حياة الانسانية ، والاساس المتين لتكوين الامة الاسلامية ، وحسبك أن تدرك أن غرس العقيدة في القلوب ، وتنشئة الرعيل الأول من المسلمين عليها استفرق من مدة دعوته صلى الله عليه وسلم أكثر من نصفها ، ومن القرآن الكريم كل ما نزل منه بمكة ، فقبل العقيدة الحية النابضة المتدفقة لم تكن هناك جدوى من التشريع العبادى ، ولا التقنين المالى ، ولا التنظيم الاجتماعى ، ولا التوجيه الخلقي ، ولا التخطيط العسكرى .

ما قيمة الآراء والأفكار والنظريات ، ما قيم ــــ التشريعات والقوانـــين والتنظيمات ان لم تكن وراءها عقيدة تؤمن بها ، وتدفع الى العمل بمقتضاها ، وتحولها من معان مجردة ومواد وبنود مسطورة الى حقيقة حية ، وسلوك جاد . فالرأى لا يستازم العمل ، أما العقيدة فانها تبعث على التطبيق والتنفيذ .

ان الرأى مهما بلغ من الصدق والوضوح لا قيمة له ما لم يتحول الى عقيدة تملأ القلب ، وتجرى في الدم ، وتوجه السلوك ، وأقرب مثل لبيان هذه الحقيقة التي لا تحتمل الجدل والمناقشة ما يراه الآن سبعمائة مليون مسلم ، من أن الجهاد هو الحل الوحيد لحمل اسرائيل على الارتحال من أرض المسلمين ، وأن التضحية بالنفس والمال لا بديل عنها ، وقد ملأ هذا الرأى صفحات الكتب ، وأنهار الصحف ، وصدرت به قرارات وتوصيات ، ورددته شعارات ، وعلقت به لافتات ، فهل حشد هذا الرأى المسلمين في كتائب زاحفة ، وهل أخسرج هذا الرأى ما في الخزائن من أموال طائلة ، وهل بدا لهذا الاجماع في الرأى مظاهر جادة في سلوك الافراد والجماعات ، في الأسرة ، والمعهد ، والمسوق ، والمصنع ، ودوائر سلوك العمل ٠٠ الحواب هو ما نرى ونحس ((لا)) بكل ما في كلمة لا ، من سلسة وخمهد ،

وتوقف عن الحركة ، فلا المسلمون تجمعوا ، ولا الكتائب زحفت ، ولا الاموال خرجت ، ولا مجرد السلوك تغير ، لأن الجهاد مجرد رأى لا عقيدة ، والرأى يسهل التحول عنه ، والتنصل منه ، والاعتذار عن العمل بمقتضاه ٠٠

أما حين يتحول الجهاد الى عقيدة ، والبذل الى أيمان ، فانك تجد المسلمين من أقصى الارض ينسمون رائحه الجنة ، في ارض فلسطين ، فيسرعــون ولا يقعدون ، ويرون الله ورسوله أبقى لأولادهم من الدرهم والدينار ، فيبذلون ولا

ىبخلون ٠

ان الفصل في معركتنا مع الصهيونية الباغية ليس في حاجة الى مزيد من الآراء ، ولا كثير من الدراسات ، ولا عدد من الحلول ، فقد تنوعت الأراء حتى تضاربت وكثرت الدراسات حتى تعارضت ، وتعددت الحلول حتى تعقدت ، وكثرت العروض حتى رخصت ٠٠ لسنا بحاجة الى رأى جديد ، ولا فكر جديد ، وانما نحن في حاجة آلى عقيدة تجعل الجبان شجاعاً ، والشحيح كريما ، والمتردد مقداما ٠٠ عقيدة تسوق المؤمنين الى ميدان الحديد والنار ٠٠ عقيدة تقتحـــم الاسوار ، وتدك الخطوط ، وتزلزل الجبال ، وتفرض على التاريخ مسيرتها .

ان القرآن الكريم يصف الفارغين من العقيدة بصفات تجعل الركون اليهـم خيبة ، والاعتماد عليهم هزيمة (( يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم )) و (( اذأ رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة )) (( تحسبهم

جميعا وقلوبهم شتى )) (( يحسبون كل صيحة عليهم )) •

والرسول صلى الله عليه وسلم يدمفهم بالغدر والخيانة ، (( السنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الذئاب )) والعرب قديما قالت فيهم : (( ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل » •

الرأى صورة وشكل: والعقيدة حقيقة وجوهر •

الرأى جثة هامدة: والعقيدة حياة وحركة •

الرأى ألفاظ وكلمات: والعقيدة عمل وتنفيذ .

الرأى قذيفة فارغة: والعقيدة متفجرات مشتعلة •

جدير بالسلمين أن يجعلوا العقيدة مجالا للتوعية في الاحتفال بيوم الذكري الخالدة ، فاننا في أشد حالات الضرورة الى عقيدة صاحب الذكري \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ في صدقها وثباتها ٠٠ عقيدة لا تهاب قوة الصاعدين الـي القمر ، ولا بأسهم وعلمهم ، ولا (( تكنولوجيتهم )) بل ولو استطاعوا أن يمسكوا بالشمس والقمر ، ويضعوها في أيدينا (( والله لو وضعوا الشمس في يمينيي والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر الذي جئت به ما تركته )) •

اننا في حاجة الى عقيدة الذين رأوا أعداءهم رأى العين في بدر ثلائـــة أضعافهم مدججين بأسلحة أضعاف أضعاف ما معهم ، فما زحزحهم ذلك من موقفهم ، ولا أخرهم عن زحفهم ، بل قالوا لقائدهم : (( أمض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخَضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا ، وانا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء لعل الله يريك ما تقر به عيناك ، فسر على بركــة

مدير ادارة الدعوة والارشاد

ميوام البيلي



### للركتور: على عَبرالنعم عبدالحميْد

الاستاذ: بجامعة الكويت

حدث البخارى قال: هدئنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب عن الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( انما الناس كالابل المائة (۱) لا تكاد تجد فيها راحلة)): رواه الاماممسلم (۲) والامام أحمد (۲).

ا — عرفته منذ أزمان باحثا منتبا فائصا على الدر في كل لج ، متابعا لمثل الكريمة في أي منعطف وفح تحرى اللفظ وينتقى المعنى ، واصلا يله بنهاره ، وصباحه بامسائه ، ارسا في عزم وجدد يجرى وراء سيوده في مظان وجودها فيحظى الكثير من تراث الآباء قائلا : « كل لصيد في جوف الفرا » موقنا بأن هذا لتراث هو الذي خلدوا به وخلد بهم ، لتراث على دربهم لن يعيه الا من سار على دربهم سلك طريقهم ، متجافيا عن راحته سلك طريقهم ، متجافيا عن راحته سلك طريقهم ، متجافيا عن راحته سلك طريقهم ، متجافيا عن راحته

مجانفا لمطالب البدن الا بقدر ، والتقيت به ذات مساء حفى رحلة خارج البلاد ساعيا وراء الدر النادر في محيط متلاطم الأمواج من العالم الرحب الفسيح ، حيث ثوى على يدى نقلته من مكامنه في غفلة من عقل أصحابه وورثته ، ولم تقعد به سن تقدمت ، ولا سنون بدا أثرها غي شعر أبيض ، وعظم قد وهن ، وتجاذبنا أطراف الحديث ، والحديث ذو أطراف الحديث ، والحديث أمره أنه حليف غلسفة وصنو حكمة ،

ا — قال الخطابى العرب تقول للمائة من الابل — ابل ، يقولون لفلان ابل أى مائة بعير ، ولفلان ابلان أى مائتان فقوله مائة تفسير للابل ، وقال ابن الأثير الراحلة من الابل البعير القوى على الأحمال والأسفار والذكر والآنثى فيه سواء ، وهى التى يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق (بسكون اللام) وحسن المنظر ، فان كانت في جماعة من الابل عرفت ، وقال القرطبي الذي يناسب المتمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أنقال الناس والحمالات عنهم ويكثمف كربهم عزيز الوجود ، كالراحلة في الابل الكثيرة ، وقال ابن بطال صعنى الحديث أن الناس كثير والمرضى ( بضم الميم وفتحها ) منهم قليل .

٢ - في رواية الامام مسلم عن طريق معمرعن الزهري (( تجدون كابل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة )).

٣ - وفى رواية الامام أحمد عن سالم عنابيه قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أنما الناس كابل مائة لا يوجد فيهاراحلة )) ورواه الترمذى وابن ماجة بلفظ مقارب.

ومدمن صداقــة الأقدمــين من بناة الإنسانية الفاقهة .

قلت سيدي ٠٠ هل وصل الي علمك أن « ديوجين » عثر على ضالته قبل أن يلقى عصا سيره ويرقد بين الصفائح والجنادل ؟ أم أن البحث إعياه وعجل به الى مثواه أسفا حزينا كاسف البال مقطوع الرجاء خائب الأمل ؟ فأجاب صاحبي هون عليك ، ولا تلق بالا لن ذهب ، ومصباحه أحاديث في الغابرين بعدد فلسف ـــــة تبـــــدو للبعــــض عرضاء ولغير مدركها بلهاء ، وعرج مسرعا على الوادى الخصيب ، حيث الجنى الطيب والثمر الشبهى فهناك مصدر الخير الخالص ، ومشرق النور الساطع ، ومورد العلوم الهادعة ، وينابيع الحكمة الصافية ، التي علت في مصدرها حتى ما تطاول وسمقت فلا تدرك قننها ودنت قطوفها وتدلت ، فكانت قاب قوسين أو أدنى من راغبيها وقصادها ، وذهبت مثلا غريدا في بابها ، باب التوجيه الانساني الحق الى الأهداف السامية التي تضرب اليها آباط الابل ، وتشد الى رحابها الرحال ، وتطهم الجياد ، حيث الهادى سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمع اليه بقلب واع ، وألق السمع وأنت شهيد ، تجمع أطراف الفضائل ، وتصل الى قوام الحياة الحرة العزيزة المشيدة على أسس ثابتة ، من بناء مجتمع متماسك ، من كل جوانيه عياف للنقص ، ساع في سبيل الكمال ، وان ندر في غيره الرجال ، فقد حوى هو وسيلة للسيادة والريادة المسعدة في العاجلة والآجلة .

٢ \_ يحـ ذر سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاندفاع وراء المظهر قبل ابتـ لاء المخبر ، فالنظرة العابرة تريك في سوق الابل أنواعا

وجمالا ذات جمال ، ولدى الفحص تخرج من الابل بواحدة تصلح راحلة ان وفقت ، وقد لا تجدها ان تسرعت ؟ ولذا رسم للمجتمع الفاضل خطوطه وأوضح معالمه وحض على انتهاجها فى حزم وعزم وثبات ودعوب ، فقال عليه الصلاة والسلام « من عامل الناس غلم يظلمهم ، وحدثهم غلم يكذبهم ، ووعدهم غلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت محبته ، غمن صفات العائش في حمى الاسلام حبه لغيره من البشر ، والمسارعة الى معونة من استعان به ، وكف أذاه عن قومه والاحسان الى من أساء اليه فوصل من قطعه ، وأعطى من حرمه ، وصفح عمن ظلمه ، ولم يقف موقف الخصومة أبدا من عشرائه واخوانه ، وجعل أساس تعاطفه مع الآخرين الحب في الله والبغض فيه ، فقد روى البخاري عن أنس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اصنع المعروف الى من هو أهله والى غير أهله ، غان أصبت أهله أصبت أهله ، وان لم تصب أهله كنت أنت أهله » وروى الديلمي : « أن الله يحب اغاثة اللهفان » وروى ابن عساكر عن أبي هريرة « أن الله يحب المداومة على الاخاء القديم غداوموا عليه » وروى مسلم عن قتادة والبخاري عن أنس « من أغاث ملهوغا كتب الله لــه ثلاثا وسبعين مغفرة ، واحدة فيها صلاح أمره كله ، واثنتان وسبعون له درجات يـوم القيامة » .

ويتول الله تبارك وتعالى: \_\_ ومن اصدق من الله قيلا \_\_ « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاتـم والعدوان » ومن جميل ما يروى ما جاء عن البيهقى أنه قال: « شتم رجل ابن عباس رضى الله عنهما فأجابه أتسـبنى وفى شـلاث خصال ؛ انى

لأسمع بالحاكم يعدل في رعيته فأحبه ولعلى لا أقاضى اليه أبدا ، وانى لأسمع بالغيث يصيب بلددا فأفرح وما لي به فيه سائمة ولا راعية ، وانى لآتى على آية من كتاب الله فأود أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم ».

ولعل أبا العلاء فطن الى معنى ما قصد اليه ابن عباس فأنشد شعرا: ولو أنى حبيت الخليد فيردا

لًا أحببت بالخلد انفــرادا فـــلا هطلت عــلى ولا بأرضى

٣ - يعنى الاسلام بالمجتمع كثيرا ، کی یقوی ویشتد وتنمو روابطه الكريمة ، ويكثر فيه الرجال الصالحون والنساء الصالحات ، فاذا به يثمر رواحل عديدة غيزيد حيزه وتتضاءل شروره ، وتتلاشى فيه الأنانية والأثرة وحتى يصل الى هـذا الهدف ، يولى الأسرة اهتماما عظيما فينظر إلى عمدها المتمثلة في الرجل والمرأة معا غصار للمنزل المقام الأول، لأنه أساس لنظام المجتمع كله ، غالمقر الأول للذرية والأولاد بنين وبنات ، هـو المكان الذى استنشقوا لأول وجودهم غي هذه الحياة هواءه فاذا زكت بهم التربة الأولى طابت تمسارهم وحلا جناهم ، ولما كان الرجل هو الدي يبحث عن شريكة حياته ، وجهـه الاسلام الى القرينة القويمة الخلق ، العارفة بربها ، المؤمنة بأسرتها ، البعيدة عن مظان الشبه ومصادر الزلل ، فقد روى ابن عدى عن أنس مرغوعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس » . وحث على مداومة الاحسان الى الزوجة والأولاد وتعهدهم بما يديم استقامتهم ، ويمضى بهم في مدارج الكمال ، روى البخاري قول سيدي رسول الله صلى

الله عليه وسلم « ارجعوا الى أهليكم فكونوا فيهم ، وعلموهم وبروهم » وروى ابن عساكر عن على كرم الله وجهه ، أن رسول الله قال : « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى » ويستفاد من تتبع الأحاديث الشريفة غى هدا المجال أن البيت العامر بالذرية خير وأجدى على الانسانية من بيت خلا منها، ومما جاء في هذا الباب ما رواه ابن حبان قال: \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه » وروى الترمذي : « الولد من ريمان الجنة » وواضح أن صقال الرجال والنساء لا يكون الا في الأسرة القويمة السلوك التي يسهر غيها الوالدان على الاهتمام بأولادها واعطائها صورة السلوك الصالح في سلوكها عمليا ، فالنموذج العملي له تأثيره السحري في الناشئة خصوصا ، والصغار يقلدون الكبار في كل ما تقع عليه أعينهم منهم ، ففى الحديث الذى رواه البخارى « أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهـم غان أولادكم هدية اليكم » ومعلوم أن التفريط في الهدية كفران الحق من أهداها ، وباعث على غضبه وسخطه ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمراة الراعية لأولادها المنزلة الكريمة يوم القيامة غضلا عن الحياة السعيدة في السدنيا فقال : « أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة » .

وحث عليه الصلاة والسلام على العدل بين الأولاد في كل شيء غفى الحديث الذي رواه الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم « ساووا بين أولادكم في العطية ؛ غلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء » معارضا بذلك موقف بعض الجاهلين من البنات وكرههم لهن ، وفي مستند أحمد وصحيح الطبراني قوله عليه السلام

« لا تكرهوا البنات غانهن المؤنسات الفاليات » وكره رسول الله فعل من لا يعطف على أولاده ، غفى مسند أحمد أن الأقرع بن حابس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال له : ان لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من لا يرحم » .

ع ـ وينتقل الاسلام بتوجيهاته الكريمة من الأسرة الى المجتمع العام حاثا على ترابطه محذرا من الفرقة والانقسام فيقول صلى الله عليه وسلم « الحماعة رحمة ، والفرقة عذاب » رواه عبد الله بن أحمد وفي الطبراني من غرق « بتشديد الراء » غليس منا » وروى الترمذي : « يسد الله على الجماعة وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية » وفي البخاري « لا تختلفوا غان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » وعن أبى ذر الغفارى فيما رواه أحمد « اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة ، فعليكم بالجماعة غان الله لن يجمع أمتى الا على هدى " ومما يزرع المحبة ويمكن لها من الحماعة هو التراحم والتواد ، وبذل المعروف لكل من عرفت ومن لم تعرف ، والاحسان في المقال والأعمال ، وأحق ما يورد في هذا الموضع للاقتداء والتأسى ما كان عليه سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق كريم استحق تناء الله تعالى « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حـولك » ووصفه ربه غقال « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حسريص عليكم بالمؤمنين ارؤوف الحيم الموحض عليه السلام على الرحمة حضا عاما فقال « الراجمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » رواه البخاري ۴ وروي أن الامام الشعبي ألقى السلام على وثني

قائلا « السلام عليكم ورحبة الله » فقيل له أتدعو له بالرحمة والرحمة استغفار ؟ فأجاب اليس في رحمة الله يعيش ؟ وهذا ضرب من الاحسان الى الناس جميعا وبه تسود المحبة بينهم .

## أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالا استعبد الانسان احسان والقول فى هذا يطول وقد عسرت به مجتمعات اتخذته سننا وطريقة

فسبادت .

وتطورت الى الافضل دائما وغفلت عنه أخرى فهوت وتهزقت أيدى سبا ، وصارت أثرا بعد عين ، وجرت هثلا سيئا في الغابرين .

ه \_ والخلاصة أننا لا نحد مصدر ا ولا موردا لكل أصول الانسانية الفاضلة استوعب جميع مقوماتها الخيرة كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث موضوع البحث يحذر من الاندفاع وراء المظاهر الخلابة ويحث على حسن الاختيار والتروي والأناة في اصطفاء العشراء ، ووزنهم بالموازين الصادقة التي رسمها رب العالمين وأوحاها الى المصطفين الأخيار ، فالظـواهر قـد تخدع ، وكثيرا ماأوقعت في مشكلات كان لها الأثر السيء في حياة المحتمعات ، والتجارب هي مفاتيح القلوب ، وطول الاختبار قد يبين عن خبىء لا يدرك لأول وهلـة والناس كالابل المائة والراحلة بينها قليل ، ولا استقامة لأمورهم الا بالسعى الحثيث الى اقتفاء آثار المشرين والمنذرين من صفوة خلق الله ، أولئك هم رسله وأنبياؤه وعبلى قمتهم وفي مقدمتهم خاتمهم سيدي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، غاللهم وغقنا لانتهاج طريقه واتباع سبيله ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير . . . "همايد كالمرات



# النمي الغيادي

احتفات الكويت مع سائر دول العالم باليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى . وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارا بتسمية عام ١٩٧١ م عاما دوليا للعمل على مكافحة المنصرية والتمييز العنصرى ، وانه يجب الاحتفال بها باسم الكفاح المتزايد ضد التمييز العنصرى بكافة أشكاله ومظاهره ، وبأسم التضامن الدولى مع هؤلاء الذين يكافحون ضد العنصرية ، وناشدت الجمعية العامة بالحاح كافة الدول تشديد وتوسيع جهودها على المستويين الوطنى والدولى من أجل ضمان القضاء السريع والكامل على التمييز العنصرى بما في ذلك سياسة الفصل بين الأعراق ، والمظاهر الأخرى للعنصرية وقد خصصت دولة

الكويت الأسبوع الأخير من الشهر الماضي للاحتفال بهذه المناسبة بناء على اقتراح من جامعة الدول العربية بأن تحتفل الدول العربية محليا بهذه المناسبة .

وقد عقد مجلس الأمة جلسة استثنائية مساء ٢١ مارس الماضي شجب فيها سياسة التفرقة العنصرية والصهيونية العالمية ، ودعا الى دعم حركات التحرير في العالم ، وخاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني .

وقد ألقى سعادة خالد الغنيم رئيس المجلس الكلمة التالية : \_\_

حضرات الزملاء المحترمين ٠٠٠

تعلمون حضراتكم أننا نجتمع اليوم في عام سمى ـ السنة الدولية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصرى - وغي الحادي والعشرين من شهر مارس ١٩٧١ المعتبر ( اليوم الدولي القضاء على التمييز العنصري ) نجتمع استجابة لهذين المعنيين في عامنا هذا ؟ وفي يومنا هذا يل واستجابة كذلك وقبل ذلك لما أكده ديننا الاسلام منذ أربعة عشر قرنا عندما كرس هذه المعانى على أوسع نطاق يتصوره العقل ، والى أبعد مدى يمكن أن تبلغه المساواة بين بنى البشر ، وذلك في العديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ؛ وأقرال السلف الصالح وأغعالهم .

فهن القرآن الكريم وعلى سبيل المثال نذكر قوله تعالى (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم) •

ومن الأحاديث الشريفة أخص بالذكر قول الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام ( الناس سواسية كأسنان الشط) وقوله في خطبة الوداع ( ياأيها الناس ، أن ربكم وأحد وأن أباكم وأحد كلكم لآدم وآدم من تراب . • ألا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوي ) \*

وعن السلف الصالح أخص بالذكر قول سيدنا عمر بن الخطساب لواليه على مصر عمرو بن العاص عندما آذي ابنه قبطيك مصريا ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.) م

من أجل هذه المعاني الاسلامية العظيمة التي اعتنق جانبا هاما مُنَّها ميثاق الأمم المتحدة ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والتي تكافيح منظمة الأمم المتحدة كفاحا عظيما من أجلها ، وتعاونها أهَى ذلك الأمالية العامة واللجان والوكالات والهيئات والمؤتمرات المتعددة معاونة أوضحت أن التفرقة العنصرية التي لا تزال قائمة في قلة من الدول حتى اليُّوم تعتبر وصمة وعارا في جبين القرن العشرين .

فلنعلن من هذا المكان أننا نشارك الأمم المتحدة مثلها هذه ، ونساندها عكريا وقلبيا وماديا في كفاحها المذكور ، ونندد أيما تنديد باضران دؤلية حنوب افريقيا خاصة على التفرقة العنصرية ، مهدرة بذلك أبرز الحقوق الأساسية والحريات الفردية والاجتماعية التي نص عليها ميتساق الأمم المتحدة ، وأكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و كذلك نوجه الأيظار بأعلى صوت وبكل أسف والم الى ما استحدثته اسرائيل في قلبة العالم العربي من تفرقة عنصرية نازية مريرة ضد العرب وما استحدثته لفاك غى العالم من عنصرية جديدة أشد ضراوة وقسوة ووحشية في عصرنا الحاضر ، عصر الأمم المتحدة والمساواة ، وحق تقرير المصير . . والتعاون الدولي للقضاء على بقايا التمييز العنصري في العالم .

فالى المكافحين من أجل القضاء على التمييز العنصرى أبعث من هذا المكان بتحية مجلس الأمة وتأييده لهم أينما كان مكانهم في العالم .

والى المارسين للتمييز العنصرى أينما ثقفوا أبعث باستنكارنا ، وأندد باصرارهم على طريقهم الوعر ، وتمييزهم العنصرى البغيض .

وفى الختام استأذنكم فى أن أبعث الى السيد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديرنا لجهود المنظمة الدولية وأجهزتها ، وجهوده الشخصية من أجل القضاء على التفرقة العنصرية فى العالم بأسره ، وتنديدنا بما على ويعوق تلك الجهود المخلصة من معوقات مغرضة ومحاولات آثمة للاستمرار فى تلك التفرقة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

والقى بعد ذلك الشبيخ صباح الأحمد وزير الخارجية كلمة هذا نصها : ــ سعادة الرئيس :

ايها الأخوة اعضاء مجلس الأمة يسعدنى أن أتحدث اليكم اليوم نيابة عن زملائى أعضاء الحكومة بمناسبة الاحتفال هذا العام بالعام الدولى للعمل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصرى ، ونحن اذ نحتفل بهذه المناسبة غاننا نعرب عن تضامننا مع جميع الشمعوب التي تعانى من ويلات التفرقة العنصرية ، غميثاق الأمم المتحدة يؤكد ايمانه بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية .

وانه لما هو جدير بالذكر حقا في مثل هذا اليوم هو أن ديننا الاسلامي الحنيف سطر منذ بزوغه مبادىء أساسية في العلاقات الانسانية ، اذ يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم) صدق الله العظيم .

وبذلك يكون الاسلام الحنيف الذي نعمل بهديه أول من عمق مفهوم المساواة ، ومبادىء العدالة ، ومعانى الكرامة الانسانية .

وانه لن المؤلم حقا ونحن نشارك جميع شعوب العالم وحكوماته بهذه الذكرى أن نرى قضيتنا العربية \_ قضية فلسطين \_ لا تزال تتخط فى أروقة الأمم المتحدة منذ ثلاثة وعشرين عاما بدون حل ليكون ضحيتها شعب آمن اغتصبت الصهيونية أرض آبائه وأجداده ، وجعلته شعبا من اللاجئين ، ذلك لأن اسرائيل بتكوينها الحالى ما هى الا دولة عنصرية فى تركيبها ، ونرى اخواننا العرب تحت الاحتلال يتعرضون لأقسى أنواع التفرقة العنصرية الأمر الذى يشكل خرقا فاضحا لجميع المواثيق الدولية الخاصة بمحاربة التمييز العنصرى بكاغة أشكاله وصوره .

أيها الأخوان،

لقد سبق لدولة الكويت ايمانا منها بمبدأ محاربة التفرقة العنصرية أن أقرت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها بموجب القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٨ ، وقد أودعت الدولة وثيقة انضمامها الى تلك الاتفاقية المهمة بتاريخ ١٥ اكتوبر علم ١٩٦٨ ، ولقد جاءت الاتفاقية المذكورة لتتمشى الى حد بعيد مع دستور دولة الكويت الذي نصت المادة ٢٩ منه على ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون غي الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) وجاءت خطوة دولة الكويت منسجمة أيضاً مع قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ٢٣١٦ بتاريخ ١٩٦٧/٣/١٨ حيث أوصى الدول العربية الأعضاء بالأنضمام الى تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١/٢١/ وانسجاما مع هذا المبدأ الذي تؤمن به دولة الكويت ، فقد صادقت الدولة على الاتفاقية رقم ١١١ التي تحارب التمييز في الاستخدام أو المهنة ، كما صادقت على اتفاقية اليونسكو لعام ٦٢ ، والخاصة بمكاغمة التمييز في التعليم ، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالقضاء على الرق ، وتلك التي تتعلق بتحريم السخرة والعمل الأجباري، وانسجمت دولة الكويت في سياستها الخارجية مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بمقاطعة جنوب افريقيا والبرتغال وروديسيا ، واتخذت اجراءات الحكام تطبيق المقاطعة ، وعدم التعامل مع حكومات تلك الأقطار . أيها الأخوان:

أن ما يسود عالمنا اليوم من أزمات وصراع تعود أسبابه الى قيام بعض الفئات بممارسة هذه السياسة البغيضة سياسة التفرقة والتمييز بين أبناء البشر .

ولعله من أولى واجبات المجتمع المعالمي في عصرنا الحاضر أن يتكاتف ويعمل بجد واخلاص ضمن اطار الأمم المتحدة من أجل القضاء على هذه الآفة التي تواجه البشرية الكي ينعم العالم بما يصبوا اليه من أمن وسلام وطمأنينة والله ولى التوفيق .

هذا وقد تكلم في الجلسة بعض السادة النواب .

واشاروا في كلماتهم الى أن التفرقة العنصرية تمارس بأبشيع صورها في فلسطين المحتلة وكمبوديا ، والمستعمرات البرتغالية ، وأن الولايات المتحدة تغذى هذه التفرقة ، والى أن اسرائيل دولة عنصرية تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين العرب وغيرهم ، وقالوا أن الأم المتحدة التي طالبت بالاحتفال بهذا اليوم كان الأجدر بها أن تنفذ مقراراتها بشأن حقوق الانسان ، والقضاء على التمييز العنصرى ، وفي نهاية الجلسة التي استغرقت زهاء ساعتين أعلن الرئيس أن المجلس قرر ارسال برقية الى المستر يوثانت السكرتير العام الأمم المتحدة ، يعلن فيها أن الكويت تذين التفرقة العنصرية بشتى الوسائل ، وتؤكد وجوب دعم حركات التحرير الوطنية في العالم ، وخاصة حركة التحرير الفلسطيني ضد العدو الاسرائيلي .

الزكاة العبادة هي احتسراج المسّال عرالت زام ذاتي، في حسرتية واختيار

صانها في فاعليتها بالصكلاة



الانفاق في سببل الله صنو الزكاة في الالت زام الذلية



مُدى النطب يق العلى للالنسزام الذاتي في شأن المسال في لمجت مع الاسلامي

## في مجال الإعطاء الحرالات :

## للركنور محت البهي

الزكاة (( العبادة )) ليست هي اخراج نسبة معينة من أرباح رأس المال في التجارة ، أو الصناعة ، أو الزراعة أو مما يكتنز ويدخر من مأل ، وليست هي أيضا اخراج نسبة خاصة مما يكتنف أو يستغل من معادن الارض ، أو مما يعثر عليه من ذهب أو فضة مدفون في باطن الارض ، أو من المال نفسه أن بلغ نصاب الزكاة ولم يتغير بنقص في آخر العام ، ليست هذا كله فحسب ، وليست هي كذلك صرف ما يخرج من المال باسم الزكاة في مصارف الزكاة التي جاء القرآن الكريم بتحديدها ، وانها بالاضافة الى اخراج النسبة المعينة من الارباح أو من المال نفسه ، والي صرفها في المصارف المحددة لها ، ان اخراجها وصرفها لم يكن واحد منهما عن طريق (( الالزام )) ، والا كان شائها شأن الضريبة يلزم بها قانون الدولة التي هي من صنع الانسان وثمرة فلسفته ،

وانها « العبادة » في الزكاة أن يكون اخراج المال وصرفه ناشئا عن « التزام » المؤمن بالله نفسه للاخراج والصرف معا . وهو التزام ليست فيه شائية اكراه ، لأنه نتيجة الايمان .

والمؤمن لا يدخل الايمان مكرها . بل ايمانه يتم بفعل مشيئته ومحض اختياره . اذ لا يقبل ايمان المكره عند الله ، ولا يترتب عليه أثر ما في حياته .

ولذا: « التزام » المؤمن هو قربي منه الى الله ، هو عبادة . اذ العبادة « التزام » حر بأداء ما يترتب على الايمان ذاته :

فالايمان أذ يوجب الصلاة والزكاة مثلا على المؤمن بالاسلام يلترم المؤمن به عن مشيئته بأداء الصلاة والزكاة . والصلاة أو الزكاة من جانب آخر في أداء أي منهما تزكى ايمان المؤمن وتتفاعل معه تفاعلا ايجابيا . واذا زاد ايمان المؤمن وقوى كان « التزامـــه » بالاداء عندئذ أيسر وأنشــط وأدوم .

ولأن الزكاة عبادة والتزام ذاتى ، وليست قهرا ، ولا الزاما من خارج الذات عن طريق القانون أو السلطة التنفيذية ، على نحو ما فى الدولة المعاصرة لل تكون الضريبة بديلا عنها ، ولا هى بديلة عن الضريبة ، لأن معنى العبادة والالتزام الحر ليس موجودا فى الضريبة ، فضلا عن اختلاف المصارف بين الاثنتين .

وما يذكر عن « ديمقراطية » التشريع في الضريبة غانه لا يوغر فيها اطلاقا عنصر المشيئة والرغبة الفردية والقربي في غير مقابل ، الذي هو متوفر في الزكاة .

شتان بين « العبادة » في أداء الزكاة لله وبين « الواجب » في أداء الضريبة للدولة .

شتان بين « جلال الله » الذي يتقرب اليه المزكى بزكاته ، و « معنى الدولة » الذي يوجب على دافع الضريبة طاعته فيما يدفع من ضرائب .

ان قلب المؤمن لا يعمر الا بالمحبة لله ، ولكن قلب الفرد في المجتمع المعاصر قلما ينطوى على رضا بالدولة أو بنظام الحكم القائم . ومن هنا تعبر الدولة المعاصرة عن اغلاسها في كسب طاعة الافراد طاعة نفسية لنظامها ، عندما يكثر في اصدار التشريعات وتزيد في قدوى « الأمن الداخلية التي تؤلفها لصيانة النظام والأمن فيها .

ولأن العبادة التزام حر بقربي الى الله ، يترتب على الايمان به ، ليس لتركها — اذا ما تركت — « حد » في الاسلام وان كان تاركها عاصيا . أي ليس لتركها « عقوبة » معينة جاء بها الاسلام ، كعقوبة القتل أو السرقة أو مباشرة الزنا مثلا (١) . اذ من غير المعقول أن يجتمع ايمان بالله على سبيل الحقيقة مع ترك الصلاة ، أو ترك الزكاة ، أو ترك الصوم . فالأمر في حقيقته يدور بين « وجود » الايمان بالله أو « عدم وجوده » . فان وجد الالتزام الحر بنتائجه قائم ، والعبادات من بين ما يتلزم بأدائه أداء حرا ، تبعا للمشيئة في الايمان .

وان لم يوجد الايمان غليس هناك المتزام يؤدى ، عبادة أو غير عبادة . ومن هنا تارك الصلاة أو تارك أية عبادة أخرى ان أريد محاسبته ، غيجب أن يحاسب على الايمان أو الارتداد غيه ولو بالعمل ، وليس على ترك العبادة في ذاتها . ولذا الحرب التي واجه بها الحقيقة أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ مانعى الزكاة كانت في حقيقة أمرها بسبب ارتدادهم عن الايمان ، وليست بسبب تركهم عبادة الزكاة .

هذا الالتزام الحر لمعنى العبادة في الزكاة هو الذي يجعل من الزكاة عطاء حرا للمال ، أي عطاء غير مشروط بمبادلة منفعة أخرى ، وغير مكره عليه من أحد ، وغير متعثر أو متردد فيه .

ليست هناك عقبات نفسية دونه ، ولا هناك محاولات الهرب منه . وهنا تحقق المنفعة العامة للمال لأنها عطاء المال ، بدون مقابل .

ولأن أداء أية عبادة يرتبط بالايمان بالله كانت صلة الزكاة صلة وثيقة بالصلاة خاصة التي هي كمصدر لنمو فاعلية الايمان ، وكعبادة يلتزم فيها بتحويل مفهوم « وحدة الالوهية » المي « حقيقة نفسية » مترسبة في أعماق النفس .

فالصلاة كعبادة تترتب هي أيضا على الايمان بالله فيلتزم المؤمسن

بأدائها التزاما التزاما حرا مطلقا خالصا ولكن طبيعتها ، وهى دعاء للسه ومناجاة اياه ، وتوسل اليه فى ان يعينه على الصراط السوى ، وفى ان يحمى من الانحرافات والنزوات التى يدفع اليها الاتجاه المادى فى الحياة ، تتصل بذات الله فتكون له فى ذات المصلى خشية ، وفيه أمل فى النجاح والانقاذ .

وهذا الأمل وتلك الخشية هما العاملان غى زيادة الايمان نفسسه بالله . وكلما زاد الايمان وقوى كلما كانت القدرة على اجتياز العقبات النفسية \_ سواء بحكم العادة والالف ، أو بحكم التوجيه السيء السابق ، أو بحكم سيطرة الانانية \_ غى سبيل أداء الالتزامات التى تترتب أساسيا على الايمان بالله .

والزكاة وان كانت عبادة يلتزم بها المؤمن نتيجة ايمانه بالله ، الا أنها ترتبط بالمال والملك والاقتناء ، أى تربط بما تحرص الذات عليه بحكم الغريزة وبحكم الانانية في سبيل «حفظ البقاء» للذات . حتى يتخيل للبعض أن خلود البقاء هو في جمع المال وادخاره : «ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده » (٢) .

وقد تمضى الحياة كلها على البعض الآخر في سبيل تكاثر المسال والأولاد: « الهاكم التكاثر ، حتى زرتم المقابر (٣) ، بحيث يكون الهدف لأى منهما هو ذات المال ، سواء نظر من خلاله الى خلود النفس في بقائها أو الى القوة التي يحفظ بها وجوده وكيانه .

والحرص على المال المقتنى ، والسعى لاقتنائه طبيعة فى النفس البشرية لا تتخلى النفس عنها بحال ، واذا وجدت الطروف معدة لتحقيق هدف الاقتناء فان الشبح سيكون لازما لها ، وعندئذ يشتد الحرص على المال فى اقتنائه ، ويزداد الأمر صعوبة فى انفاقه .

ولارتباط الزكاة بالمال كانت عبادة الزكاة في قوتها نحو التحويل من الشبح والامساك الى الاعطاء الحر بحاجة الى فاعلية أكثر من طريق الايمان بالله في قوته وفي حيويته . ومن هنا كان اقتران أداء الزكاة بأداء الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم ، عندما يتحدث عن شأن العبادة أو يوصى بها ، أو يلخص قوام الروحية في الدين ، فيقول الله تعالى :

1 - « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة .

۲ ـــ « وما أمروا :

« الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، حنفاء ؛

« ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ،

« وذلك دين القيمة » (٤) .

... فالآية الاولى من هاتين الآيتين تشير الى أن أهل الكتساب السابقين لم يختلفوا على بعضهم بعضا فيتجه بعضهم الى الوثنية والشرك ويقع تحت طغيان المادية ، ويبقى البعض الآخر في دائرة الايمان الصحيح ، ولم تقم بينهم فرقة على هذا النحو في الدين ـ دين الله ـ الا بعد ان جاءتهم الحجة برسالة رسول منهم اليهم ، توضح لهم الحق في ذاته . بينها الآية الثانية تلخص قوام هذا الحق الذي ينحصر :

فى وحدة الألوهية: « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين ( في عبادتهم اياه ) له الدين ( وحده لا شريك له ) ؟

وفى الاستقامة الناشئة عن اقامة الصلاة وايتاء الزكاة: « حنفاء ( مستقيمن ) ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » .

٠٠٠ ثم يصف القرآن الكريم ما جاء في الآية الثانية من مجموع عبادة الله وحده ، واقامة الصلاة ، وايتاء الزكاة بأنه : « دين القيمة » أي دين الجماعة المستقيمة .

غعماد الدين اذن:

وحدة في الالوهية تحول دون الشرك وبالتالى دون طفيان المادية ، وروحية تتمثل في الصلاة والزكاة ، وهي الروحية التي تدخل للمؤمن النهج المستقيم في الحياة .

فاقتران الصلاة هنا بالزكاة لتيسير أمر الزكاة على النفس الانسانية ، واقتران الزكاة هنا أيضا بالصلاة لاضعاف الأنانية وسيطرة الاتجاه المدى في الحياة .

وقد أوصى القرآن المؤمنين - في معرض ما يتمناه لهم أهل الكتاب من عودتهم الى الكفر - بالثبات على أمرين :

على اقامة الصلاة ،

وعلى ايتاء الزكاة ، تاركين لهم حقدهم وحسدهم ، الأمر الذي يدل على أن أداء هاتين العبادتين في ارتباط بينهما من شأنه أن يبقى المؤمنين على تديزهم عما عداهم ، يقول الله تعالى :

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ،

« حسدا من عند أنفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق ،

« فاعفوا وأصفحوا حتى يأتى الله بأمره ، أن الله على كل شكىء

سير « وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وما تقدموا لأنفسكم من خير (أي بالانفاق فيما عدا الزكاة ) .

« تجدوه عند الله ، ان الله بما تعملون بصير » (٥) .

.٠٠ فالصلاة وحدها أو الزكاة وحدها أذن لا تبقى فى نظر القرآن على ما يتميز به المؤمنون من الايمان بالله وحده ، وعدم التبعية للاتجاه المادى وطغيانه فى حياتهم وفى مواقفهم ، والاقتران بينهما هو الامارة الممنزة .

وكذلك غيما وعد به المؤمنين من الاستخلاف غي الارض غي قول الله تعالى :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ،

« يعبدوننى ، لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون .

« وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ،

« واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » (٦) .

... غقد طلب منهم للبقاء هذا الاستخلاف لا اقامة الصلاة وايتاء الزكاة مقترنتين لا انفصال لأحداهما عن الأخرى وبأدائهما معا يكون هناك ضمان لوجودهم في العبادة في دائرة الله وحده ، لا يخرجون عنها الى ما تدفعهم اليه المادية من شرك ووثنية .

واذ يوجه القرآن قوله تعالى :

« ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ، ونصفه وثلثه ، وطائفة من الذين معك ،

« والله يقدر الليل والنهار ٤

« علم ان لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرءوا ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منكم مرضى ،

« وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله ،

« فاقرعوا ما تيسر منه ،

« وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقرضوا الله قرضا حسنا ، وما تقدموا لأنفسكم من خير .

« تجدوه عند الله ، هو خيرا وأعظم أجرا ،

« واستغفروا الله ، ان الله غفور رحيم » (٧) .

1... الى الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ والمؤمنين معه غيخفف الأمر عليهم في شعف الليل بالدعاء والتوجه الى المولى سبحانه لأسباب متنوعة اقتضتها حكمته جل وعلا ، ويطلب منهم أن يواظب والخباب الصلاة والزكاة والانفاق في سبيل الله . . اذ يوجه القرآن قوله هذا السي الرسول والمؤمنين معه يوجهه لأمرين :

أولا : أنه في أداء الصلاة وأداء الزكاة وما بعدها من الانفاق في مسبيل الله ما يكفي لبقاء المؤمن بالله مؤمنا بالله ، لا تقربه المادية ، ولا

يحوله طغيانها الى الشرك .

وثانيا: أن السعى في الارض ابتغاء من فضل الله هو ظاهرة طبيعية للحياة الانسانية ، كالمرض الذي يطرأ على صحة الانسان سواء بسواء .

ولولا السعى في الأرض وتحصيل رزق الله لما كان هناك ما يقتنى من مال ، ولما كانت هناك بالتالى زكاة أو انفاق في سبيل الله ، واذن لا بد أن يشيفل الانسان بالسعى لابتغاء فضل الله فيعوقه عن التفرغ للعبادة ، كما قد تشيغل صحة الانسان بالمرض فلا يتمكن من أن يؤدى العبادة على الوجه المطلوب .

واذ يكتفى توجيه القرآن هنا بقراءة ما تيسر من القرآن ، بجانب المداومة على الصلاة وايتاء الزكاة غلكى يجمع بين ما هو من خصيصة الطبيعة البشرية في حياتها ، وما هو واجب الله من عبادة لصالح المجتمع

الانساني .

وآيات عديدة أخرى في مناسبات عديدة وفي مجالات مختلفة تطلب المي المؤمنين \_ كي يستمروا على ايمانهم \_ اقامة الصلاة وايتاء الزكاة معا كعبادتين فيهما الضمان لتحقيق الهدف المقصود ، وفيهما العون لبعضهما البعض على انجاز كل منهما في يسر .

أما الانفاق في سبيل الله أو اقراض الله قرضا حسنا فهو يتبع أداء الزكاة كعبادة يتقرب بها المزكى الى الله ، كما يتبع الصلاة كعبادة يتقرب بها المصلى الى الله الانتهاء عن الفحشاء والمنكر .

. . . .

ولأن الانفاق في سبيل الله \_ وراء أداء الزكاة \_ أمر يقوى الروابط في المجتمع ، وعامل يزيد في صفاء النفس ، ويحول باستمرار دون أن

تطغى بكنز المال وجمعه ، ومن ثم تتبع المادية في اتجاهها ، كان أشببه بالزكاة في الالتزام به ، فهو قربي وعبادة ، ولكن ترك أداؤه لطواعيية الذات لأداء الزكاة ، أي ترك أداؤه للتأثر بفاعلية الزكاة ، فالمزكى وقد سهل لديه الآن اخراج الزكاة لما فيها من قربي وعبادة الى الله يسهل عليه بعد ذلك أن يزيد فيما يخرجه ، حتى يصل الى ما هو في حاجة اليه فقط ، وبذلك يغطى « العفو » كله .

ومن غير شك أن ما يشير اليه القرآن الكريم في نداءاته العديدة الى المؤمنين من الانفاق في سبيل الله لا يدخل في معطى الزكاة الواجبة . وآية « المزمل » السابقة تقول : « فاقرأوا ما تيسر منه ) وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير ( وهو هذا القرض الحسن ) تجده عند الله ، هو خيرا وأعظم أجرا » . . توضح أنه الزيادة في الاخراج من المال يعد أداء الزكاة . اذ قد أطلقت عليه قرضا حسنا ثم جعلته في أدائه تقديم خير لمن يفعله ، لن يترك جزاؤه عند الله ، وهو أجر عظيم .

ولأنه غير الزكاة ووراءها فهو لا يتقيد بالنسب والمقادير ، ولا بأنواع المال وأصنافه التى ترتبط بها الزكاة . وتقييده فقط بدائرة تبعده عن الاكراه أو عدم الرضا ، وتقربه الى معنى المحبة وراحة النفس واطمئنانها السي ماشرته . فهو :

أولا: لا يتحدد مقداره بنسبة ولا كمية صعينة: « ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل: العفو! كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون . في الدنيا والآخرة » (٨) . فالآية تنصح بالانفاق من المال . . . الى العفو . فهناك مسافة بين المال في كميته وما يزيد منه عن حاجة المالك له ولأسرته .

ثانيا: أنه يتحدد في نوعه بأنه من طيبات وأحب ما يقتني المالك في ماله: «يا أيها الذين آمنوا: انفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الارض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ، الا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد » (١٩ . « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممسا تحبون ، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم » (١٠) .

ثالثا: أن يكون هناك اخلاص في انفاقه ، أي يبتغى به المنفق وجه الله وحده: «ليس عليك هداهم ، ولكن يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » (١١) . فالآية تخبر عما ينبغى في الانفاق وهو ان يقصد به وجه الله .

رابعا: ان يبتعد فيه عن الايذاء المعنوى لن يعطاه وعن الامتنان به عليه: « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم . يا أيها الذين آمنوا: لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى ، كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والميوم الآخر ، فمثله كمثل صفوان (أى حجر صلد) عليه تراب فأصاب وأبل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين » (١٢) .

خامسا: ان مصرفه ليس هـو مصرف الزكـاة على وجه التحديد: « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فالوالـدين ، والأقربين ،

واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وما تفعلوا من خير فان الله بسبه عليم » (١٣) . فهنا اذا كان اليتامى والمساكين وابن السبيل قد نصت عليهم الآية وتشارك بذلك آية الزكاة ، فقد نصت على غيرهم مما لم تجعلهم آية الزكاة من مصارفها ، وهم : الوالدان والأقربون ، وهذا يفيد أن الانفاق فى سبيل الله أريد به أن يكمل فاعلية الزكاة فى الأمة ويقوى الروابط فيها .

واذا كان الانفاق في سبيل الله من أصحاب الاموال في الأمة يعتبره القرآن الكريم قرضا حسنا لله وهو في واقع الأمر من مال الله الدي استخلف عليه الانسان و يجازي عليه جزاء كريما في كمه ونوعه ، كولت تنطق هذه الآية : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ، وله أجر كريم « (١٤) . . فالقرآن الكريم ذاته يطلب الى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينذر المؤمنين بالمبادرة بالانفاق وعدم التراخي فيه ، فيما تقوله الآية : « قل لعبادي الذين آمنوا : يقيموا الصلاة ، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال »(١٥) ويقرن طلب الانفاق سرا وعلانية . باقامة الصلاة ليؤكد أهمية الانفاق في حياة المؤمنين والنجاح .

ثم بالاضافة الى ذلك يشدد القرآن فى الانذار ، اذ يرى فى التخلف عن الانفاق دفعا بالانفس — من ذواتها وليس مسن أجنبى عنها — السى الضعف والهلاك . وهو ضعف الأمة فى روابطها ، وهلاكها فى خصوصة بعض أفرادها لبعض : « وانفقوا فى سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم السى التهلكة (أى بمنع الانفاق فى سبيل الله ، لما يؤدى اليه من ضعف وغلبة للعدو ) وأحسنوا (أى الى أنفسكم بالانفاق فى سبيل الله ) ان الله يحب المحسنين » (١٦) .

... فتطلب الآية من جميع المؤمنين القادرين على الانفاق أن ينفقوا في سبيل الله ، في صيغة الأمر والوجوب — ولم تذكر سبيل الترغيب في هذا الانفاق ، على نحو ما تذكر الآية الأخرى السابقة : « من ذا الدى يقرض الله قرضا حسنا ؟ » — ثم تذكر : انه ليس وراء التخلف عن الانفاق الا التهلكة ، ليس للذين لم ينفقوا وحدهم ، وانما للجميع : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . وكأنه ليس هناك خيار ولا وضع آخر بعد التخلف والامتناع عن الانفاق ، الا الهلاك ، والهلاك بأيدى الهالكين أنفسهم وليس بأيدى أعدائهم .

ومع ذلك فهى بعد هذا التحذير تطلب اليهم أن يحسنوا الى أنفسهم بالانفاق في سبيل الله ، وفي الوقت نفسه اذا صنعوا ذلك أرضوا الله سبحانه وتعالى: « أن الله يحب المحسنين » .

والمؤمنون اذن من خصائص صفاتهم: أن ينفقوا في سبيل الله ، بجانب صفات أخرى تقتضيها نتائج الايمان بالله ، وتنص عليها آيات قرآنية عديدة بما يفيد: ان المؤمنين في واقع أمرهم هم ما على هذه الصفات ، فان تخلوا عنها أو عن بعضها فأمرهم عندئذ يدور بين النفاق والكفر .

تبتدىء سورة البقرة بقول الله تعالى « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ،

« هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، ومسا

رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ، وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون »(١٧) .

وشرط أولى اذن لن يوصف بالايمان صدقا أن يتناول ايمانه الماضى غيؤمن بما أنزل من الله قبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ، كها يتناول المستقبل فيؤمن بالآخرة ، وكما يتناول الحاضر في شهادته يتناول الغيب وهو في حيز عدم الرؤية ، وفي تطبيقه لما يؤمن به يكون مؤديا للصلاة محافظا على أدائها ، كما يكون قد بلغ في صلته بالمال أنه ينفق طواعية من ماله في سبيل الله ، عدا ما يتقرب به كعبادة من اخسراج الزكاة ،

ويزداد المؤمنون وضوحا غى صفاتهم عندما توضيع صفاتهم غيى مواجهة صفات الآخرين من غير المؤمنين ، مما بقوا على كفرهم وماديتهم أو تستروا وراء اعتراف ظاهر بالايمان .

وقد جاء في سورة الفرقان ما يتلى من صفات المؤمنين في مقابلة صفات من عداهم ٤ في قوله تعالى :

ا — « وعباد الرحمن:

أ ... « الذين يمشون على الارض هونا (أى فى غير كبرياء أو طغيان الماديين ) ،

« واذا خاطبهم الجاهلون ( وهم الكافرون الماديون ) قالوا : سلاما ( أي كانوا متسامحين : اذ لا جدوى من مناقشتهم ) .

ب - « والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما (أي مصلين) .

« والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، ان عذابها كان غراما .

« انها ساءت مستقرا ومقاما .

ج — « والذين اذا أنفقوا (أى على أنفسهم وأهليههم) لم يسرفوا «أى لم يكونوا كأولئكم الماديين الكافرين الذين يتبعون ما أترفسوا فيه) ،

« ولم يقتروا (أى لم يمسكوا ويبخلوا على أنفسهم وعلى من عداهم) وكان بين ذلك قواما .

أ - « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ،

ب - « ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ،

« ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ،

« ويخلد فيه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا .

« والذين لا يشهدون الزور ، واذا مروا باللغو مروا كراما .

ج «والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » (١٨) . . . . فهذه الآيات جمعت ثلاثة أنواع من الصفات للمؤمنين هي :

عدم الطغيان بالمادية : « الذين يهشَّون على الأرض هونا ، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما » .

وقيام الصلاة: « والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » .

والأنفاق في سبيل الله: « والذين إذا أنفق والم يسرفوا ؛ والم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما » . لأن عدم مجاراة الماديين في البذح والترف يدل على عدم الخضوع للمادية ، وعدم التقيد في الانفاق يزيد في تأكيد عدم الخضوع لها . ومن لم يخضع للمادية في اتجاهها فهو في جانب روحية الدين . وعندئذ يزكي وينفق في سبيل الله .

. . . كما جمعت هذه الآيات أيضا ثلاثة أنواع أخرى من الصفات يوصف بها الماديون الكافرون ، وبأضداها المؤمنون بالطبع والضرورة .

الشرك بالله يوصف به الكافر المادى ، وبعدمه يوصف به المؤمن بالله: « والذين لا يدعون مع الله الها آخر » .

وارتكاب الجرائم الاجتماعية من الزنا ، والسرقة والقتل يوصف بها الكافر المادي ، وبعدم ارتكابها يوصف المؤمن : « ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ، ولا يزنون ٠٠٠ والذين لا يشهدون الزور ٠٠ » ٠٠

والاعراض عن كتاب الله ودعوة الرسول عليه الصلاة والسللم يوصف به الكافر المادي وبعدمه يوصف المؤمن : « والذين اذا ذكروا بآيات

ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » .

أما من يتستر وراء اعلان الإيمان ظاهرا فأهم أمر يكشف عن طبيعته المختبئة هو مطالبته بانفاق المال أو بالخروج الى ميدان القتال . اذ أنه لا بستطيع أن ينافق هنا في مجال التطبيق العملي ، لو استطاع فسي أداء الصلاة أو الصوم .

غفى مجال طلب القتال تقول الآية الكريمة:

« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة! (أي هلا أنزلت سورة) : « غاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم

مرض (وهم المنافقون) ،

« ينظرون اليك نظر المغشى عليه من « الموت » (١٩) . فهنا يبدو عليهم أثر الرعب والخوف الذي يكشف عن ايمانهم بأنه كان ايمان احتراف ومنفعة مادية ، ولم يكن ايمان تقوى ورسالة ،

وفي مجال الانفاق لكشيف المنافقين يقول الله تعالى في مواجهته--م

« انما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، ولا يسألكم أموالكم (أي ولم يختبركم بعد بسؤالكم انفاق الاموال في سبيل الله) . أن يسألكموها فيجفكم ، تبخلوا ويخرج أضعانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغنى وأنتم الفقراء ، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » (٢٠) ٠٠

. . . مهو يطالبهم بالايمان والتقوى أولا - مع أنهم أعلنوا الايمان من قبل \_ ليوجه الى حقيقة أمرهم ، مع أن هذه الحقيقة لم يكثمف عنها النقاب عيانا بعد امام المؤمنين ، عن طريق سؤالهم الانفاق في سبيل الله والالحاح غيه واقتران هذا السؤال والالحاح غيه بالامساك منهم والبخل واتــارة الضغينة الكامنة في النفس والتعبير عنها: « وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، ولا يسألكم أموالكم ، ان يسألكموها غيحفكم ، تبخلوا ويخرج اضغانكم » ثم يرفع النقاب عن هذه الحقيقة التي تبتعد عن الايمان بمقدار ما تقترب من الكفر ، عن توجيه طلب الانفاق فعلا في سبيل الله اليهم لتظهر عاقبة هذا الطلب جلية واضحة ، وهي الشم الذي يدل على عدم التأشر بالايمان بالله: « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ) فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغني وأنتم الفقراء ، وان تبولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » .

وهكذا: اذا كانت الزكاة عبادة وقربى ، وكان الانفاق بعدها فسى سبيل الله عبادة وقربى ، فانه فى وقوعه يتأثر باخراج الزكاة وسدى فاعليتها فى نفس المزكى ، وكلاهما يدلان على حقيقة الايمان بالله ووزنه فى نفس من يعلنون الايمان به ، كما يدلان على التفاعل بالايمان فى نفس المزكى والمنفق .

ومن هناكان الانفاق في سبيل الله أمارة قاطعة على حقيقة الايمان ، كما يكون رفضه ، ورفض الزكاة قبله ، أمارة على الكفر وطفيان الاتجاه المادى في الحياة ، بينما أمارة النفاق في الايمان تنصبح في الشرح في الانفاق في سبيل الله بعد المطالبة به ، ولا يختلف المنافق في الايمان عن الكافر به الا في المعارضة المختبئة وراء الشيح عند المنافق ، والمعارضة الصريحة والانكار العلني لدى الكافر .

وفى حياة المسلمين فى تاريخهم لم يبق النداء للانفاق فى سبيل الله وراء اخراج الزكاة \_ دعوة من القرآن الكريم لم تجد صداها فصل التطبيق العملى ، وانما اقبال المؤمنين على « الحبوس » فى سبيل الخيرات العامة التى تشمل منفعتها الكافة فى الامة يصور : أى مدى تعمق هذا النداء وترسبت حقيقته النفسية فيهم ، بحيث أصبحوا يتنافسون فيما بينهم على « وقف » الاموال فى صورها المختلفة ، وحبس منفعتها على ضرب من ضروب « البر » والخير : أن فى سبيل التعليم والدعوة الى الله ، أو فى سبيل المرضى ورعايتهم الصحية ، أو فى سبيل أصحاب الحاجة محسن لا يملكون الوسيلة لسد حاجاتهم بأنفسهم ، أو فى سبيل قوة الامة واعدادها فى مواجهة العدو ، أو فى سبيل رعاية حجاج بيت الله فى حرمه الآمن ، بل قد تجاوزت منفعة ما حبسوه الانسان فى تعلمه وتثقيفه وصحته وسلم حاجته الى الحيوان فى عدم اضطهاده وتعذيبه .

وقد بلغت رعاية الواقفين حدا لم يقفوا به عند الجانب المادى أو الثقافى والتعليمى والصحى فحسب ، بل كان مما شملوه بمنفعة ما حبسوا من أموال أولئكم الذين يقومون بخدماتهم فى العمل المنزلى أو الخارجي لغيرهم ، لو اتلفوا — أو تلف منهم — ما هو أمانة لديهم بالكسر أو بعلة أخرى لم يتنبهوا اليها فيعرضون عما تلف لديهم حتى لا يكون هنا حرج فى علاقتهم بمن يقومون بخدمتهم ، وكذلك اللاتى لا يستطعن فى اقراضهن لفقر أيديهم اسعاد أنفسهم بلبس أثواب الزغاف أو التزين فى الاعناق والآذان بما يتزين به القادرات فى تلك المناسبة فتقدم لهن الفرصة من المنفعة العامة لا حبس من أموال ، كى لا يعدمون الفرحة فى المناسبة السارة . فراعوا

الاحاسيس الانسانية وحافظوا على الاعتبارات البشرية ، كما حافظوا على الوقاية من الجوع ، والمرض ، والجهل ، والتشرد .

وبهذا لم يبق الاسلام دعوة تجوب الخيال وتناجى من لم يسمعها فى الصحراء . وانها هو نظام لحياة الانسان يأخذ طريقه العملى فيها فى يسر ، لو توفرت فى الانسان حقيقة الايمان بالله . ومعجزة القرآن هى فى امكان الأخذ به فى كل وقت وعهد ، وفى امكان النجاح به عند اتباعه فى أى طور من أطوار الشرية .

(۱) يحاول بعض العلماء أن يحددوا لتارك الصلاة عقوبة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، في رواية أبن عمر رضى الله عنه: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا ما فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام ، ((وحسابهم على الله عز وجل )) نيل الاوطار حراص الآن

وهذه العقوبة هي المقاتلة . ولكن ظاهر الحديث : أنه في مواجهة الذين لم يؤمنوا بعدد برسالته عليه الصلاة والسلام . أما من آمن وترك الصلاة أو الزكاة بعد ذلك فهي قطعا آثم ، ولكن هل عقوبته هي المقاتلة أيضا مع بقائه على الايمان وترك الصلاة أو الزكاة ؟ . أليسس عندئذ يكون الوضع هو وضع مؤمن يقاتل مؤمنا ؟ وقد ورد في هذا الشأن قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التسي تبغى حتى تفيىء الى أمر الله ، فان فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل واقسطوا ، ان الله يحب المقسطين » ( الحجرات ٩ ) . .

. فجعلت الآية البغى والظلم من بعض المؤمنين للآخرين منهـــم سببا لمقاتلتهم مـن الخوانهم في الايمان . واذن ليس ترك واجب من الواجبات في نظر المقرآن ما يبعث على مقاتلة تاركه .

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                               |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1) البقرة ٢٦٢ - ٢٦٤  | 7) Implication for the property of the prop | الهمزة ١ ، ٢ ، ٣ .              | (٢)        |
| ١) البقرة ٦١٥ .      | ۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | التكاثر ١ ، ٢ .                 | (٣)        |
| ١) سورة الحديد ١١ .  | <ul> <li>Specifical services</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البينة } ، ه .                  | <b>(ξ)</b> |
| ١) ابراهيم ٣١ ٠      | <b>a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | البقرة ١٠٩ ، ١١٠                |            |
| ١٠) البقرة ١٩٥ .     | Arte de Maria (19 ani)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الذور ٥٥ ، ٦٥ .                 |            |
| ١١) البقرة ٢ ــ ٦ .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرال ٢٠ .                     |            |
| ۱) الفرقان ۲۲ — ۷۳ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البقرة ۲۱۹ ، ۲۲۰                |            |
| ۱۰ محمد ۲۰ ۰         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البقرة ٢٦٧ .<br>) آل عمران ٩٢ . |            |
| 70 P9 A9             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) יוט באניט ויי ·               |            |

### للشيخ عبدالحبيلالب نبح

اعتاد المسلمون في مشارق الارض ومغاربها أن يحتفوا بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوة بعض فصول سيرته ، واقامة الزينات والاحتفالات ..

ومع أن المسلمين في عهد السلف الصالح لم يكونوا يحتفون بهدة الذكرى على النحو المعروف الآن فانهم كانوا أبدا يقتدون بهدى الرسول ، ويأنسون بسيرة الرسول ، ومناقب الرسول ، وأخلاق الرسول ، فكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لهم في سيرتهم وتصرفاتهم ، اهتداء بقول الله سبحانه « من يطع الرسول فقد أطاع الله » (۱) وقوله : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » (۲) ومن ثم كان المسلمون يتسابقون في ميادين التضحية بالأنفس والأموال اقتداء بسيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وكانوا يتقربون الى الله بالجهاد في سبيل الله السوة برسول الله . . .

ولذلك لم يكن عجبا أن يسارع أبو بكر رضى الله عنه الى بذل كل ماله ، وان يبادر عمر رضى الله عنه الى بذل نصف ماله ، وان يتقدم عثمان رضى الله عنه بتجهيز جيش العسرة ، يوم تبوك . .

وأن ترى بين صفوف المسلمين أولئك الاخيار الابرار ، الدنين كانوا يتنافسون على دخول المعارك ، امثال على بن ابى طالب وخالد بن الوليد ، وابى عبيدة وغيرهم من الصحابة والتابعين ، ومن سار على

دربهم الى يومنا هذا ، مبادرة منهم للجنة التى أعدها الله للمجاهدين والشهداء والصالحين . .

ولم يكن غريبا أن يستجيب الخليفة المعتصم لاستغاثة امرأة مسلمة، تعرضت للهوان والمذلة ، يوم عمورية ، فيقود جيشه ، انقاذا لشرفه—ا وكرامتها ، عملا بقول الله سبحانه : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » (٣)

ولم يكن مستهجنا ان يخطط صلاح الدين ، ويدبر ويهيىء لمعركة حطين ، حتى ينقذ القدس وباقى فلسطين ، من حرب جهنمية ، انتزعت الديار المقدسة والقدس الشريف من سلطان المسلمين ، وكادت تعصف بها الأهواء ، وتقضى عليها الفرقة والشحناء والبغضاء ، وتصبح كلها في خبر كان ، يلفها النسيان ، وتطويها المظالم ، وعنجهية الجبروتُ والطغيان ، لولا اشتعاع نور الايمان ، الذي استولى على قلب صلاح الدين ، وهداه الى طريق النجاة والنجاح فكل ذلك قبس من ســـيرة الرسول ، ونابع من تبحيل وتعظيم الرسول ، واستجابة لله والرسول . . الا أن الغريب العجيب المستهجن ، ان نرى المسلمين الأن في مختلف ديارهم وامصارهم يسمعون في كل يوم دفعة من دفعات المظالم ، تحل على إخوانهم في فلسطين وغير فلسطين ، ودفقة من دفقات التحديات للمشاعر والعواطف ، يقذف بها في مقدساتهم ، فتنتهك حرمتها ، ويعتدى على طهرها ، مع ما يربط هذه المقدسات من روابط وثيقـــة بصاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، في مسراه الكريم ، وموطن معراجه الشريف ، ومع هذا نزعم أننا نحتفي بذكري مولد الرسيول ارضاء للرسول ، ونرنم القصائد ، وندبج المقالات ونوزع المُلُوياتُ اطاعة للرسول!!!

أيها المسلمون في المشارق والمغارب :

ان تبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب مقدس مطلوب من كل مسلم وتعظيم هذا الرسول الأكرم غريضة لازمة ، لا مناص منها ونصرة هذا الرسول الأعظم أمانة في أعناتكم جميعا ، قال تعالى : « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الدي أنزل معه أولئك هم المفلحون » (٤) . .

لكن ما سبيل التعظيم والتبجيل ؟ ما

هل سبيله القيام بتظاهرات عاطفية لا تلبث أن تخبو بعد هدوء العاصفة 6 كما هو الحاصل في المجتمعات الاسلامية ؟

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : أن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . (٥) المناسبة المساوركم

اذن فهذه النظاهرات ليست الدليل على قوة الايمان ، وتمسكن احترام وتوقير الرسول في النفوس ، وانما سبيل ذلك نصرة الرسول

غى حياته ، والجهاد معه غى غزواته ، وامتثال أوامره وتوجيهاته ، أما بعد انتقاله للرفيق الأعلى فسبيل ذلك اتباع النور الذى انزل معه ، بالعمل بشريعته ، وتنفيذ سنته ، والتأسى بسيرته ، وتوفير ما يرضيه ، من اعزاز المسلمين ورفع شائهم ، والحفاظ على كرامتهم ، وصيانة مقدساتهم وديارهم ، واعراضهم وأموالهم ، والجهاد غى سبيل المستضعفين والمعذبين والمشردين ، من الرجال والنساء والولدان ان الديار المقدسة للسطين وغيرها من ديار العروية والاسلام ، ابتليت باحتلل الصهاينة ، وعبثهم وفسادهم ، كما تعرضت فيها الاعراض لانتهاك حرماتها والعدوان على طهرها ، وتعرضت فيها المقدسات ، ومنها المسجد الاقصى المبارك لعدوان ماحق ، ومخطط خطير ، يقضى على مسرى الرسول ومركز معراجه الشريف . .

وقد اختبرت الصهيونية حرصكم على مقدساتكم ، ومدى تأثيرها في نفوسكم ، يوم أقدمت على احراق المسجد الاقصى المبارك ، فلم تر منكم الا اقوالا جوفاء ، ودعوات صماء ، او انهمار العيون بالدموع

و النكـــاء . .

لكنها لم تر كتائب التحرير تتسابق ، ولا مراكب الذخائر والمعدات تسير ، تدق أبواب القدس ، والديار المغصوبة ، لانقاذها وتحريرها ، مما ادى بها الى أن تعد خطة جهنمية جديدة ، امعانا في التحدى ، وزيادة في الاستهتار ، وذلك لشروعها في وضع قانون يخسولها حق الحفر والتصرف ووضع اليد ، في ساحات المسجد الاقصى المبارك سوهي جزء منه س تمهيدا لاقامة الهيكل هناك ، فهل من مدكر ؟ وهل من معتبر ؟

أيها المسلمون:

ان تبجيل الرسول في ذكرى مولده الشريف يكون في الاعداد والتخطيط لعمل حاسم يغسل العار ، ويسترد الشرف والكرامة ، وفي استرخاص الانفس والاموال في سبيل ذلك كله ، وان يتقدم الحكام والمحكوم ، والراعى والرعية والرئيس والمرءوس ، وان نضححها نصب أعيننا:

قول الله سبحانه: « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله » (٦) . .

وقوله سبحانه: « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » (٧) وقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد

غى سبيله ، لايخرجه الا الجهاد غى سبيله ، وتصديق كلماته ، بأن يدخله الجنة ، أو يرجعه الى مسكنه مع أجر أو غنيمة . (٨)

وقوله أيضا: لولا أن اشق على أمتى ما قعدت خلف سرية ، ولوددت

ان اقتل عى سبيل الله ، ثم آحيا ، ثم اقتل ، ثم أحيا ، ثم اقتل ، (٩) وان المشردين من أخوانكم غى المخيمات والكهوف يستنجدونكم ، والنساء والاطفال والشيوخ فى المناطق المحتلة يستغيثونكم ، والمسجد الأقصى يناشدكم ، ويطلبون الحركة والانتصار ...

وقد آن للمسلمين في هذه الذكري العطرة أن يستيقظوا ، ويتنبهوا للمخاطر ، ويدركوا المكائد ، التي تدبر لهم ، لزعزعة عقيدتهم ، وزلزلة ايمانهم ، والتشكيك في قرآنهم ، ويبادروا للقيام بواجباتهم ، ويتذكروا قول الله تعالى : وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، واحسنوا أن الله يحب المحسنين » (١٠) ويثبتوا للعالم أجمع أنهم حقيقة خير أمة اخرجت للناس ، لا تسكت على ذل أصابها ، ولا تقيم على ضيم حل بها ، والله تعالى يقول : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » (١١) .

ويقول أيضا « والمله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ويعلمون » (١٢) وحينئذ نكون قد أقمنا البرهان على قوة ايماننا ، وتمسكنا بمقدساتنا ، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي ارسله الله رحمة للعالمين ، فأنقذ العالم من ضلالاته وويلاته ، سيبقى في ذكري مولده منبع الهداية والارشاد للانقاذ المستمر ، والحماية الدائمة للديار والمتعدد والمتعدد والمبادىء ...

وبهمساله و اللهم ألهم و المسلمين وشعوبهم رشدهم ، والرجوع السى صوابهم ، وهيىء للجميع سبيل العودة الى ما يرضى الرسول ، بطرق أبواب الجنة ، والعمل معا على الوصول الى احدى الحسنيين ، النصر أو الشهادة ، وذلك هو الطريق الصحيح ، لارضاء الرسول ، واحياء ذكرى مولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه . . .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٠ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة الاحزاب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥٧ من سورة الاعراف

<sup>(</sup>٥) اخرجه الامام مسلم .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥ من سورة العجرات .

<sup>(</sup>٨) رواه الامام البخاري .

<sup>(</sup>٩) رواه الامام البخارى . (١٠) الآية ه١٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١١) الآية ١١١ من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٨ من سورة المنافقون .

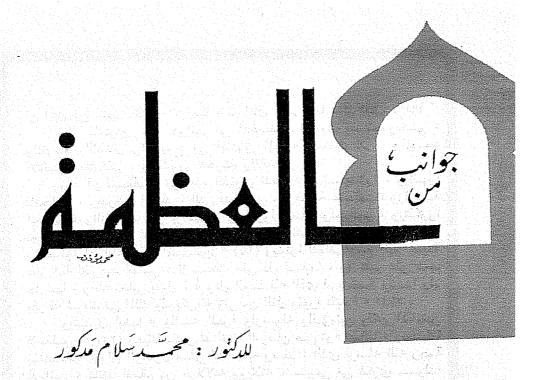

باسم الله كتب لنفسه العزة ولرسوله والمؤمنين ، وصلوات الله وسلامه على نبى الكرامة وقائد الأحرار الى النصر البين ، ورضوان الله على أصحابه الذين سجلوا على جبين التاريخ صفحات تتلالاً بنور البطولة والفداء وآيات الايمان واليقين ، حين أن كانت البشرية غارقة في ظلم كثيف صفيق وظلم غليظ راسخ تتخبط في عقائدها ، تزيف في أفكارها ، كثيف صفيق وظلم غليظ راسخ تتخبط في عقائدها ، تزيف في أفكارها ، الخانق منذ أربعة عشر قرنا انبثق النور من أعماق هذه الجزيرة بمولد محمد الن عبد الله الذي أعده الله للبشرية ليبشرهم بالحق ويهديهم الى الصراط المستقيم ، انبثق النور من أعماق الجزيرة العربية رحمة لا تعرف التفرقة بين جنس وجنس ، وهدى لا يدين الا بالحق ، ولا يتعصب الا له وكانت بين جنس وجنس ، وهدى لا يدين الا بالحق ، ولا يتعصب الا له وكانت كلمة الله هي العليا ، وكانت رسالة محمد بحق رحمة للعالمين ، « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبين » .

جاء محمد صلوات الله عليه يدعو الى الايمان باله واحد ويتخد من هذا الايمان حجر الأساس للشريعة الجديدة حتى لا تتجه القلوب الا اليه ولا ترعى في حياتها غيره ولا تبتغى المثوبة الا منه ولا تخشى في سبيله لومة لائم .

كانت أولى خطواته الاصلاحية الدعوة الى آله واحد لا شريك له ، وذلك هو أساس دعوة الانبياء والرسل من قبله ، يقول الله سبحانه — « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »



# في ذكرى مولدالرسول

ويقول سبحانه « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون » ٠٠.

لقد اصطفاه الله من بين خلقه ليكون خاتم النبيين ، يوجه البشرية كلها الى الصراط المستقيم وشاءت حكمته جل شأنه أن يكون نبيه المصطفى قد نشأ يتيما فقيرا بعيدا عن الجاه والسلطان ، لم يعلمه بشر ، ولم يتعهده بالرعاية والتوجيه انسان وانما أدبه ربه فأحسن تأديبه وقصوم خلقه فأحسن تقويمه ورعاه فأحسن رعايته ، وغرس في نفسه مبادىء الخير والبرو والتعاون واستأصل من نفسه كل معانى الشر وصدق الله اذ يقول : «ما ودعك ربك وما قلى ، وللآخرة خير لك من الأولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، الم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا

اصطفاه ربه وطهر نفسه وعلمه وأدبه ، فكان خير تلميذ الأفضل أستاذ ، وكانت رسالته أساسها التوجيه الى العلم والخلق والكفاح في سبيل العمل النافع ، والجهاد في سبيل الحق ومقاومة البغى والطغيان ،

وكان المثل الأول غى مظاهر التحرر الاسلامى غهو عبد الله ورسوله المقائل « لا تعظمونى كما تعظم الأعاجم ملوكها » وقد تبرأ أن يكون شفيعا فى تغيير منزلة فيقول « يا فاطمة يا بنت محمد اعملى لا أغنى عنك من الله شيئا » يا عباس يا عم محمد اعمل لا أغنى عنك من الله شيئا » . وكان لذلك أثره فى نفوس صحابته والمسلمين فقويت عقيدتهم ، وازدادوا ايمانا

على ايمانهم · فكان لهم شأن وجاه لا بالمال ولا بالسلاح ولا بكثرة الأفراد وانما بما غرسته العقيدة الصادقة في نفوسهم من قوو وصلابة في المحق .

وفى الحق أن العقيدة دائما هى القوة التى تدفع الى العمل وتشحذ الهمم وتحول دون الانهيار والضعف . . وبهذا الايمان وحده غرس النبى فى أتباعه معانى الفضيلة فشاعت فيهم خصال الخير ، وبهذا الايمان وحده التزم المسلمون جادة الصواب يستمسكون بالفضيلة حبا فيها ويهربون من الشر بغضا فيه ، شعارهم ما علمهم اياه الرسول « اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » . .

ولقد كانت مثالية النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق الرفيع أكبر حافز لهم على أن يتنافسوا في القرب من معانيه العظيمة بعد أن لمسوا فيها كل الخير والسعادة وعرفوا وصف الله له بقوله « وانك لعلى خلق عظيم » وقد كان ذلك الوصف الآلهي داعيا لاهتمام الصحابة وتطلعهم الي تصرف ذلك الخلق العظيم فسألوا السيدة عائشة عن خلق النبي فقالت « كان خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده » ولقد صدقت فيما وصفت فقد كان هذا القرآن الكريم هو رضاه وسخطه ، به يصادق وفيه يعادى ، ولا تأخذه هوادة في تنفيذ حكم من أحكامه .

ولقد عرف له صلوات الله عليه هذا الخلق منذ قام يدعو الى ربه وقامت رعوس الشرك تناهضه فى دعوته وتحتال لصرغه عن وجهته بالترغيب تارة والترهيب أخرى . فما أغراه ما عرضوا وما أثناه ما فعلوا ووقف فى فم الدنيا يقول : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » .

ومن أجل استوساكه بالحق ألعى الفوارق وحاربها وجعل معيار التفاضل التقوى والعمل النافع ، وكان يحرص على غرس هذا المعنى فى نفوس أصحابه والناس جميعا ، فغضب لما استشفع أحد صحابته فى حد من حدود الله استجابة لرجاء كبار قريش وقال أيها الناس : « انها أهلك من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذى نفسى بيده لو ان فاطمة بنت محمد الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذى الله الربا بأثر رجعى فكان أول من نفذ سرقت لقطع محمد يدها » ولما حرم الله الربا بأثر رجعى فكان أول من نفذ عليه ذلك هو عمه العباس اذ يقول : « ان أول ربا أضعه فى الجاهلية هو ربا عمى العباس » . .

وفي هذا أعظم توجيه الى تقديس خلق المساواة فى الحقوق ، وقد ترك هذا التوجيه آثارا كريمة في نفوس أصحابه حتى أقام عمر الحد على ابنه ، ولما اعتدى ابن أحد الولاة على أحد أفراد الرعية بغير حق معتزا بأنه ابن الأكرمين ، أمر عمر بن الخطاب المعتدى عليه أن يقتص لنفسه قائلا : اضرب ابن الأكرمين ، ثم قال : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا .

وكان من أثر هذا الخلق الذي غرسه الرسول في نفوس صحابته أن قوى المجتمع الاسلامي قوة ناهز بها جميع الأمم المعادية واستولى على

مُواصى الجِبابرةُ حتى مُتحت لهم الآماق وانساهوا من الأرض يبشرون بدعوة الحق متلوذ الناس بهم وتعتصم بعدالتهم ويتسابقون الى الدخول من دين الحق .

ولئن كانت العقيدة المحمدية تكفل للمسلمين سلامة الخلق وصدق الاخاء والجنوح الى السلم والعفو عند المقدرة ، غانها لكذلك تحيلهم الى السود الشرى وعشاق الشمهادة اذا مس حقهم بظلم أو تهددهم عدوان .

بهذا كله جاء محمد صلوات الله عليه رسول سلام ينادى به ويحرص عليه . ولكنه السلام العادل . والعدل المسالم ، فاذا ما تهدده البغى هب للدفاع لا يرجو الا النصر أو الشهادة ويتحدى خصومه في ساحة الحرب قائلا : قول ربه « قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » .

قذا هو نبى الاسلام ، نبى السلام ونبى الجهاد ، رسول الرحمة والعدل ، ورسول رد الطغيان والظلم ، وفى ظل هذه العدالة وتحت لواء هذه القوة المنصفة يشعر كل مسلم أنه عليه السلام رسم لنا سبيل الحياة وسبيل الدفاع عن حق الحياة ، وأنه بدأ البناء على اساس من عقيدة صلبة وأيمان كامل ، ثم أرسى فوق هذا الأساس صرح الأخلاق حتى فاز من بما لم يفز به أحد وهو ما وصفه الله به من قوله « وانك لعلى خلق عظيم » وعلى هذا الأساس الصلب من عقيدة راسخة ، وخلق جاد مستقيم أقام محمد صلوات الله عليه دولة الاسلام قوية بالحق فياضة بالعدل محمية بسلاح الايمان .

فيا أمة الاسلام هذا نبيكم نور وهدى وعدالة وسماحة ، وبسالة وغداء ، وهذه شريعته بينكم تربطكم اليه ، توجهكم الى الخير وتدعوكم الى الكد والكفاح ، وهذه جوانب من عظمته الخلقية والانسانية تأسى بها الرعيل الأول فاستحقوا بأن يوصفوا بأنهم خير أمة أخرجت للنساس وانساحوا في العالم يبشرون بسلوكهم بدعوة الاسلام فيندفع الناس اليها دفعا ، فهل لنا أن نصل حاضرنا بماضينا وأن نتأسى برسولنا الكريم كما تأسى به الأولون ، وأن نذكر الله ولا ننساه وأن نعرفه وقت الرخاء حتى يعرفنا وقت الشدة .

يا أخى المسلم فى كل مكان هل لنا أن نتعرف على حقيقة واقعنا فنصلح من أنفسنا وقد حان وقت الاصلاح وأصبحنا فى حاجبة ماسة الى اللجوء الى كلمة الله والاعتصام بحبله وصدق الله اذ يقول « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » .

اللهم وفقنا للخير وجنبنا الزلل في القول والعمل واهدنا الى سبيل الرشاد ، واغفر لنا واعف عنا ، واللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

1

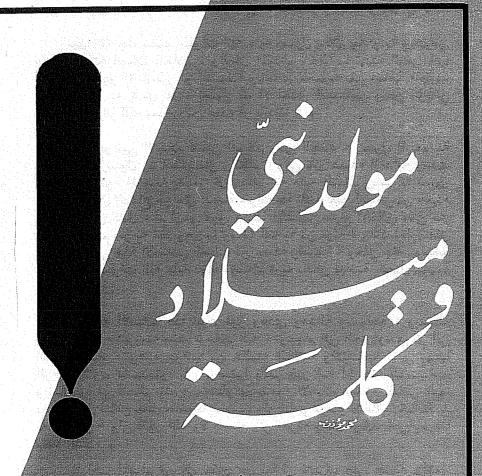

في بيت من بيوت مكة المتواضعة في البناء ، الشامخة في السؤدد والمجادة ، اللائذة بحمى البيت الحرام ، العائذة برمب هذا البيت من عدوان المعتدين ، وبغى الباغين ، في هذا البيت ولد لعبد الله بن عبيد المطلب ابن هاشيم بن عبد مناف ، وليد ، منذ نحو خمسة عشر قرنا ، وفي عسام كانت فيه مكة قد ولدت مبلادا جديدا في الحياة ، هو عام الغيل ، الذي

# للأستناذ عبدالكريم الخطيب

نجى فيه الله هذا البلد الحرام من هذا الكيد الذى رماها به أبرهة ، وقد جاءها بجيش كثيف ، ممتطيا صهوة فيل ضخم ، يريد أن يهدم البيت الحرام، ويشتت اللائذين بحماه !!

وكما كان عبد المطلب حد هذا الوليد حو الذى استقبل بالبيت الحرام طغيان هذا الطاغية غاراه الله غيه ، وارى اهل مكة والعصرب جميعا ، كيف تنهزم جحافل الباطل الهادرة المزمجرة ، امام انفساس الحق الوادعة الساكنة حكذلك كان جد هذا الوليد ، هو الذى استقبل بهذا اليتيم الذى غارق ابوه الدنيا ، وهو لا يزال جنينا غى بطن امه ، غارى اهل مكة ، والعرب قاطبة ، واشهد الدنيا جميعا حاراهم واشهدهم من هذا الوليد اليتيم الفقير كيف يصطنعه الله لدينه ، ويصنعه على عينه ، فيجعل منه شمسا لا تغيب ، ويجعل نور تلك الشمس هدى للبصائر ، فيجعل منه الصدور ، ونورا ورحمة للعالمين . .

وما أن تبزغ شمس هذا الوليد ، حتى يخلّع الله تعالى عليه من خلع الفضاله واحسانه ، اسم (محمد ) ليكون سمة له ، وشمارة دالة على على . .

ولأول مرة تتحرك الشفاه في قريش بكلهة (محمد) ولاول مرة يطرق السماعها أن من أبنائها من يسمى (محمدا) ...

ومع أن العرب قد استولدت في لغتها من حروف هذا الاسم كلمات كثيرة ، كانت تدور في محاوراتها ، ومساجلاتها ، وأشعارها ، كالحمد ، والمحمدة ، والمحامد ، والمحمود ، وغيرها ــ غانها لم تتخذ اسم (محمد ) علما تطلقه على غلمانها ، من أحرار أو عبيد !!

وما كان لأحد يومئذ أن يسأل جد هذا الوليد ، أو يسأل أمه آمنة ، لم اختارا لوليدهما هذا الاسم ( اليتيسم ) الغريب في عالسم الاسسسماء التي تعرفها العرب ، وتتنادى بها ؟ ما كان لاحد يومئذ أن يسأل هسذا السؤال ، وأن تردد في خاطره ، وجمجم به صدره ، فما أكثر ما تلسد الحياة من غرائب الاسماء ، وما أكثر ما يطلسق الآباء على أبنائهم من الاسماء ما يبدو معه وكأن دنيا الاسماء قد أقفرت ، فلم يبق منها غيسير هذا الاسما !!

**- / --**

وندع هذا ، لنسال :

أهنالك علاقة بين الاسم وصاحبه ، بمعنى أن دلالة الاسم تتحقق في المسمى ، وتفسر في صفاته ، وتظهر في سلوكه في الحياة ؟

والذى يطلب الجواب عن هذا السؤال ، لا يمكن ان يقع عليه فى مقررات علمية ثابتة ، اذ لم تخضع هذه الظاهرة لدراسة علميسة منظمة بعد ، وغاية ما استدل عليه الناس من وشائج القربى بسين الاسم والمسمى ، انها كان عن ملاحظات شخصية ، لاحوال مردية ، تصدق أحيانا ، ولا تصدق فى كل حين . .

على أن الذى يعنى بالتعمق فى دراسة هذه الظاهرة ، ويحفسل برصد النتائج التى تلوح له من خلال هذه الدراسة \_ يقع على كشير من عجائب الموافقات بين المسميات ، والاسماء ، وقل ألا ينكشما للمتوسم فى اسم ومسماه شىء من التوافق والتطابق بينهما ، حتى ليكاد يعد ذلك من قبيل الخطأ فى التأويل لتلك الحالات التي لا تتضح فيها علاقة بين الاسم وصاحبه ، استنادا الى تلك الحالات الكثيرة التى تبدو فيها تلك العلاقة واضحة اشد الوضوح ، بحيث لا تحتاج الى كثير من النظر والتأسل!

ومن عجب أن نرى أن هذه الظاهرة كانت موضع دراسة ذكية واعية ، عند كثير من علمائنا السابقين ، زمانا ، وغضلا ، واحسانا . . فرضوان الله عليهم . .

يقول ابن قيم الجوزية في هذا المقام:

والمسميات . . فيقول :

( لما كانت الاسماء قوالب المعانى ، ودالة عليها ، اقتضت الحكمة أن يكون بينهما ارتباط وتناسب ، والا يكون المعنى معها بمنزلة الاجنبى المحض ، الذى لا تعلق له بها . . غان حكمة الحكيم تأبى ذلك ، والواقع يشمه بخلافه . . بل للاسماء تأثير في المسميات ، والمسميسات تأشر بأسمائها ، في الحسن والقبح ، والخفة والثقل ، واللطافة والكثافة . . ثم يأتى ابن القيم بشواهد من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أفعاله ، تؤيد ما ذهب اليه من وجود هذا التوافق بين الاسماء

( وكان صلى الله عليه وسلم ، يأخذ المعانى من اسمائها ، غي اليقظة

بن رافع ، فأتوا برطب من رطب طاب ) \_ فأوله ، صلى الله علي \_ و وسلم ، بأن لهم العاقبة في الدنيا ، والرفعة في الآخرة ، وأن الدين الذي اختاره الله تعالى لهم ، قد أرطب ، وطاب ) (1) . .

الذي اختاره الله تعالى لهم ، قد أرطب ، وطاب ) (١) ... ثم يقول ابن القيم :

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ، غير أسم ( عاصية ) وقال : ( أنت جميلة ) (٥) . .

كما ثبت أنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ غير اسم (حزن) \_ وهو جد سعيد بن المسيب \_ وجعله (سمهلا) فأبى صاحب الاسم ، وقال: السمل يوطأ ، ويمتهن ! (٦) . . .

وكما غير النبى ( صلوات الله وسلامه عليه \_ الاسماء المنكرة للاشخاص ، غير كذلك الاسماء الكريهة ، للاماكن ، نهو اذ يسمى

(حرباً) (سلماً) و (المضطجع) (المنبعث) ويسمى (عفرة) من الارض (خضرة) ويسمى (شعب الضلالة) (شعب الهدى) (٧) ٠٠

ولما مدم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ المدينة ، وكان اسمها (يثرب) سماها (طبية) . .

ويلفتنا ابن القيم الى شاهد من واقع الحياة ، لما بين الاسسماء والمسميات من تطابق وتوافق ، فيعرض مشهدا من مشاهد القتال بين المسلمين والمشركين في ( بدر ) فيقول :

(وتأمل أسهاء السنة المتبارزين يوم (بدر) كيف اقتضى القسدر مطابقة اسمائهم لاخوالهم يومئذ: (فكان الكفار: شيبة ، وعتبة ، والوليد ، ثلاثة اسمائهم لاخوالهم يومئذ: (فكان الكفار: شيبة ، وعتبة ، والوليد ، ثلاثة اسماء من الضعف ، وشيبة ، لسه نهايته ، كما قال تعالى: (الله الذي خلتكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) (٨) ، وعتبة ، من العتب ، أي اللوم ، فدلت اسماؤهم على عتب يحل بهم ، وضعف ينالهم!!

وكان اقرانهم \_ من المسلمين : (عليا) و (عبيدة) و (الحارث) \_ رضى الله عنهم \_ ثلاثة اسماء تناسب اوصاغهم ، وهى العلو (في على) والعبودية لله (في عبيدة) والسعى الذي هو الحرث (في الحارث) \_ فعلوا عليهم بعبوديتهم ، وسعيهم في حرث الآخرة) (١) ٠٠

معود عليهم بسوديهم وسيمم في او ظاهر ، بين الاسم ومسهاه ، وسيره وسيمان خفى او ظاهر ، بين الاسم ومسهاه ، بحيث يمثلن حقيقة واحدة ، ام لم يكن به فان الذى لا شبك فيه هو ان للاسم موحيات تقع في النفس عند ذكره ، او سماعه . . فكلمات : النجاح ، والنصر ، والعزة ، والفنى ، والسعادة ، والشباب ، تبعث في النفس رضا ، وتشيع في القلب غبطة وروحا ، على خلاف أضدادها ، من : الاخفاق ، والهزيمة ، والذلة ، والفتر ، والشيقاء ، والشيخوخة ، فانها تشيع في النفس انقباضا ، وتبعث في الصدر وحشة وكآبة !

وهى السواء الله تعالى اسم هذا النبى \_ صلوات الله وسلمه عليه ، وبشر به فى الانجيل ، على لسان عيسى عليه السلام ، كولية ، وبشر به فى الانجيل ، على لسان عيسى عليه السلام ، كولينطق بذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى : (واذ قال عيسى ابن مريسم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم ، مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ) (١٠) ، هكذا ينطق المسيح باسم الرسول الذى يأتى من بعده ، وأنه يولد عربيا ، أميا ، يسمى (أحمد ) وذلك قبل مولده بنحو ستة قرون — ومع هذا يظل يسمى (أحمد ) وذلك قبل مولده بنحو ستة قرون — ومع هذا يظل هذا الاسم مرددا فى أفواه الحواريين ، وعلى السنة الأحبار والرهبان ، وفى صحف الانجيل ، وبين كثير من قبائل العرب التى دخلت فى النصرانية من غير أن يخطر ببال أحد \_ على مدى هذا الزمن المتطاول — أن يسمى من غير أن يخطر ببال أحد \_ على مدى هذا الزمن المتطاول — أن يسمى به ابنا من أبنائه ، خلافا لما جرت به عادة الناس ، من تهالكهم على تسمية ابنائهم بأسماء النبيين ، واهل الغضل والخير من النساس ،

عسى أن يصيبوا من بركة أصحابها شيئًا ، أو أن يكون لهم من اسمهم الطيب نصيب إ

واسم (أحمد) في ذاته ، اسم جهيل ، سبح ، حلو النغم ، عذب الجرمس ، يغرى بالتسمى به ، فكيف يظل هذه القرون ، دون أن يتفق لانسان أن يقع عليه ، أو ينتفع به ؟ أن ذلك أن دل على شيء ، فأنها يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد آثر نبيه الكريم ، بهذا الاسم الكريم ، واختصه به ، وجعله على أفواه الناس ، ارهاصا بمولد النبي الذي يحمل هذا الاسم ، دون أن يطوف أحمد بحماه ، أو أن يتخذه ثوبا يتزيا به ، الا أن يكون ذلك على سبيل الاقتداء ، والتبرك بعد أن تزيا به النبي ! وأما (محمد ) فهو أسم علم ، منقول من صفة . . من قولهم رجل محمد ، وهو الكثير الخصال المحمودة ، والمحمد في لفة العرب ، من حمد حمدا بعد حمد ، مرة ، بعد مرة . .

يقول القاضي عياض:

( فهو \_ أى النبى \_ أحمد الحامدين ، وأحمد المحبودين ، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ، ويبعثه ربه مقاما محمودا كما وعده ، ويحمده الأولون والآخرون بشفاعته لهم ، وسمى أمته في كتاب أنبيائه بالحمادين ، . فحقيق أن يسمى (محمدا ) و (أحمد ) . .

(ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه ، وبدافع آياته فن آخر ، هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه ) (١١). وقال السهيلي : (لم يكن – أي النبي – (محمدا ) حتى كان (أحمد ) حمد ربه ، فنبأه – أي جعله نبيا – وشرفه ، فلذلك تقدم اسم (أحمد ) على الاسم الذي هو (محمد ) فذكره عيسى ابن مريم باسمه (أحمد ) (١٢) . .

ونعم ، فقد سبى الله عبده ورسوله ( أحسد ) قبل أن يولد ، وسسماه ( محمدا ) بعد أن ولد ، فهو الحامد لربه ، المحمود من ربه ومن خلقه . . حمد ربه على ما أفاء عليه من قضل ، وما أسبغ عليه من نعم ، وحمده ربه والناس لما جاء به من الحق ، وما هدى اليه من الايمان . . فهو حامد لله محمود ومحمد ، من الله ومن الناس ، سماه الله تعالى فى الانجيل ( أحمد ) وسماه فى القرآن ( محمدا ) . .

\_\_ { \_\_

وننظر في ذات ( محمد ) نفسه ، وكيف كانت المحامد كلها مجتمعة اليه في اكمل كمالاتها ، وأعدل أوضاعها ، فما كان من خلق كريم محمود فهو في ( محمد ) على أوفى صورة وأتمها ، وما كان من فعل طيب جميل فهو في ( محمد ) على أكمل حالة وأجملها . .

وانه ليس يجمع هذه الصفات الكريمة ، ويستولى على غاياتها اسم أتم ، ولا أعدل من اسم (محمد) . . فقد يكون في اسم : أمين ، أو صادق ، أو نبيل ، أو كريم ، أو طيب ، ونحوها ــ قد يكون في كل اسم من هذه الاسماء وما شاكلها، ما ينبيء عن صفة أو أكثر من الصفات الطيبة ، التي أن صدقها مسماها ، أو صدقت هي في مسماها ــ كان ذلك دلالة على انصاف صاحبها بالصفة التي يدل عليه لفظها ومنطوقها ، دون أن ينسحب ذلك الى غيرها من الصفات . . فالمسمى بالأمين ــ مثلا ــ ، أن ينسحب ذلك الى غيرها من الصفات . . فالمسمى بالأمين ــ مثلا ــ ، أن طابق فيه الاسم المسمى ، كان نصيبه من الصفات الطيبة ، صفة

الأمانة ، وقد يكون الى جانبها صفات أخرى لا تحمد ، كالجبن ، أو البخل، ونحو هذا . . وكذلك يقال فيمن يتصف بالصدق ، أو النبل ، أو الكرم ، وما شبابه ذلك من صفات محمودة . . فقد ينال المرء منزلة الاتصاف بواحدة من تلك الصفات ، دون أن يكون من لوازم ذلك أن يتصف بصفة محمودة غيرها ، ودون أن يكون من لوازم ذلك أيضا ما يمنع من أن تعلق بصفة مذمومة أو أكثر من صفة . .

الما ( المحمد ) غلا يكون مستأهلا تلك الصفة ، حتى يجمع المحامد كلها ، وحتى يسلم من كل ما يعيب او يشين ، فتكون كل أقواله وأفعاله على الوجه الذي يحمده الناس ، كل الناس ، وفي جميع الاحوال ، وانه لن يكون جديرا باسم ( محمد ) من جمع أكثر المحامد ، ثم فاته كثير أو قليل ونها . .

فهاذا نقول بعد هذا في هذا التوافق التام ، وذلك التطابق المحكم بين (محمد) الذات ، رسول الله ، و (محمد) الاسسم عبد الله ،

ورسسول الله ؟ . .

قد يقول قائل: وماذا في هذا التوافق وذلك التطابق أ ولم لا تكون الصدفة وحدها هي التي جمعت بين هذا الوليد اليتيم ، وبين هـــذا الاسم (محمد) حتى اذا تألق محمد ، وعلا ذكره في الوجود ، كان كل شيء فيه ، وكل حدث منه ، ذا شأن اي شأن ، له تقدير وحساب ، تكثر دلالاته وتعود مفاهيمه ، ما دام قد اتصل بالنبي ، ولابس حياته أ اليس ذلك هو حساب الاشياء ، تتغير وجوهها ، وتثقل أو تخف موازينها ، حسب من تضاف اليه ، وتنتسب له أ فالكلمة مثلا ينطق بها انسان من الناسس فتهتز لها الدنيا ، وتخفق أو ترجف منها المشارق والمفارب ، والكلمة ذاتها ينطق بها الناطقون هنا وهناك ، فلا يستمع اليها أحد ، ولا يحفل بها انسان . . اليس هذا من ذاك سواء بسواء أ

ونقول ، ان في ظاهر هذا القول شيئا من الحق ، ، ولكن ذلك ليس على اطلاقه ، فيما هو من شأن النبي ، وفيما يتصل به من قـــريب

الامور ويعيدها ..

وحقا ان عظمة العظيم تلقى على كل شيء اتصل به ، من أقدوال وانعال ، الوانا وظلالا تجعل له في مشاعر الناس ، وفي تصوراتهم مكانا غير مكانه الذي له عند عامة الناس ، فيبدو صغيد امره كبيرا ، وقليله كثيرا ، وقريبه بعيدا ، ولكن ذلك ليس على اطلاقه — كما قلنا — اذ أن هناك في حياة العظماء الموهوبين أمورا هي في ذاتها عظيمة ، رائعة ، معجبة ، مذهلة ، سواء نظر اليها من خلال أربابها ، أو بمنقطع عن النظر اليهم !!

ونحن هنا اذ ننظر في تسمية (محمد ) باسم محمد ، بعيدا عن جلال النبوة وعظمة النبي ، نجد أن هذه التسمية لا يمكن أبدا أن تكسون وليدة الصدفة ، وانما كانت نعمة من نعم الله ، وغضلا عظيما منسم سبحانه باصطفاء هذا الوليد اليتيم لهذا الاسم المبارك ، كما اصطفاه ربه معد ذلك للنبوة ، واختصه بالرسالة الخاتمة . .

وقد أشرنا من قبل الى أن هذا الاسم المبارك لم يتسم به أحسد قبل رسول الله . . غمن أين أذن لجده عبد المطلب أو لأمه آمنة ، النظر الى هذا الاسم ، واختياره لهذا الوليد ؟

ثم انه لو غرض ان اسم ( محمد ) كان من الاسماء المعروفة الشمائعة على العرب يومئذ ، غان الاتجاه اليه لم يكن من الامور المنتظرة غي شسأن هذا الوليد الهاشمي ، القرشمي . . اذ أن ضخامة الاسماء غي لفظها ، وغي مدلولها ، كان لها الشأن الغالب غي تسمية المولودين من اشسراف قريش ، مثل حنظلة ، ومرة ، واسد ، وغهر ، وغالب ، وعبد العزى ، وعبد الدار ، وعبد اللات ، وعبد مناة ، وما اشبه ذلك مما كان يتسمى وعبد الدار ، وعبد اللات ، وعبومته ، وأبناء عمومته ، وخئولته . . فكيف تنفذ الصدفة من هذه الحوائل جميعها ، ثم تحمل الى هذا الوليد البتيم هذا الاسم الغريد البتيم ، من بين العديد من الاسماء المنصوبة في قائمة أشر أن العرب والطالها ؟

الوليد اليتيم هذا الاسم الفريد اليتيم ، من بين العديد من الاسماء المنصوبة في قائمة اشراف العرب وابطالها ؟ ثم تنائمة اشراف العرب وابطالها ؟ ثم كيف نظل الصدفة هذا الزمن الطويل ــ والصدفة لحظة عابرة ،

تجىء خلسة وتذهب خلسة \_ كيف تظل هذا الزمن الطويل محتفظ \_ قلنبى بهذا الاسم الذى سمى به ، دون ان يزحزحه عن مكانه لقب أو كنية ؟ وها أكثر ما هناك من القاب وكنى ، وانه قل أن يكون فى العرب من لا يكون له لقب أو كنية ، أو لقب وكنية معا ، أو عدة القاب وكنى ، تغلب على

اسمه ، غلا يكاد يذكر به ، أو لا يكاد يعرفه أحد ؟!

كيف يظل (محمد) هو (محمد) ، لا لقب ، ولا كنية ، حتى يكون هو \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ الذى يكنى نفسه ( أبا القاسم) بعد أن ولد له مولوده ( القاسم) . . والقاسم \_ كما نعلم \_ صفة من صفات النبى ، لانه قاسم فى الناس هذا الرزق العظيم من الهدى والرحمة ، فيما تلقى من آيات الله ، فكان لكل من آمن بالله حظه المقدور ، والمقسوم له من هذا الرزق الطيب المبارك ؟

كيف يكون للصدفة هذا التصرف المتمكن من الاحداث ، المتد مسع الزمن ، الجارى على الحكمة والمنطق ؟ كيف وشأن الصدفة أن تكون خلسة خاطفة ، وأن تجىء على غير حساب وتقدير . . هكذا . . خبط

عشـــواء . . ؟

ان يكن ذلك شأن الصدغة ، غماذا تركت للحكمة والتدبير ؟ وأين تكون مواقع أفضال الله ، ومنازل رحمته ؟ وأين تتجلى آيات تدبيره ، وحكمته غيمن يصطفى ويختار من عباده ؟

واكثر من هذا . . غان الفرعين الزكيين اللذين ولدا (محمدا) تد اراد الله تعالى لهما اسمين كريمين ، يليقان بهذا النبى العظيم الدي

سينسب اليهما!!

فأبوه عبد الله ، وقليل جدا في العرب ـ قبل الاسلام ـ من تسمى به ، فما عرف العرب لأجيال متعاقبة ـ قبل البعثة النبوية ـ هذه العبودية الخالصة لله ، حتى عند من عرف منهم أن لهذا الوجود الها واحدا ، هو الله ، بل كانت عبوديتهم هي لتلك الاصنام التي عبدوها من دون الله ، فأضافوا أنفسهم اليها ، وسموا : عبد العزى ، وعبد اللاث ، وعبد ود ، وعبد مناة . . وقد كان اقرب شيء الى عبد المطلب اذا أضاف ابنه (عبد الله) هذا ، الى معبود ، أن يضيفه الى صنم من تلك الاصنام المعبودة . . أما أن يضيفه الى ( الله ) غذلك أمر لا يعلم تأويله الا الله !!

المهذا من تبيل الصداة ايضا ؟

وأكثر من هٰذًا أيضا . . آمنة بنت وهب ؛ هي أم هذا الوليد . .

غلم تكن عفراء ، أو خنساء ، أو سودة ، أو أم الهيثم مثلا ، كما كان ذلك وما اشبهه من الاسماء الشائعة في نساء العرب . .

ولا يتف الامر عند هذا ، فهناك سلسلة طويلة لا تنتهى من هذه الموافقات التى احتشدت بين يدى النبى ومن خلفه ، في هدذا الامر ، العرضي ، أو كالعرضي في حياة الرسول . .

مالرضمة التى ارضمت هذا الوليد ، هى (حليمة ) والقبيلة التى شهدت مطالع طفولته هى قبيلة (بنى سعد )!!

ومن عجب \_ ولا عجب في مقام النبوة \_ ان تكون هذه الاسماء : عبد الله ، وآمنة ، وحليمة ، وبنو سعد \_ ان تكون غير شائعة ، ولا غالبة ، ثم يجتمعن جميعا على نسق ، كما تنتظم حبات الجوهر الكري\_م في عقد !!

مالعبودية لله من (عبد الله) والأمن للناس من (آمنة بنت وهب) والهبة للانسانية ، من (وهب) والحلم غي التربية ، من (حليهة) ، والسعد للمؤمنين ، من بني سعد — كل اولئك مما تدثر به هذا الوليد ، ظاهرا وباطنا ، صفة وذاتا ، اسما ومسمى ، غكانت جميعها ينابي عدى ورحمة ، وغيوث خير وبركة ، اقامت وجوه الناس على عبودية خالصة لله ، وملأت قلوب المؤمنين طمأنينة وامنا ، عطاء من غير من ولا أذى ، واحسانا لا يغيض ، ولا ينقطع ، غمن اتصل به ، وأخذ بحظه منه ، فهو من اهل السعد والسعادة ، غي الدنيا والآخرة جميعا !!

- - -

نحن الى هنا ، ما زلنا بعيدين عن مواقع النبوة ، وعن النظر اليها مى غلكها الذى تتحرك فيه على طريق الدعوة الى الله ، وان كنا نشيم بروقها ، وننسم ارواح نفحاتها الزكية ، وننشق انسام ريحها العطر . . فكيف بنا نحن اذا قاربنا حمى النبوة ، او نزلنا بساحة أنوارها وجلالها ؟ تلك سماء تتملاها الانظار ، ولا تطول نجومها الاقدار ، واذن فمن بعيد مرة أخرى \_ نقف موقف الطائفين حول هذا الحمى الجليل المهيب ، لا نجاوزه الى حيث تسطع أنوار النبوة ، وحيث تتنزل آيات الله على النبي ، وحيث يشهد الوجود هذه المعجزات تتحدى الانس والجن ، وتبهر الصديق والعدو ، فتعنو لها الجباه ، وتذل بين يدى جلالها وجوه المعاندين والمتكرين . .

فهذا داعية أمى . . ما قرأ كتابا ، ولا خط بيمينه سطرا ! وهؤلاء قوم أميون . . اعراب بادية ، ورعاة ابل وشاء . .

وهذا موطن تفر جديب ، لا يمسك ماء ، ولا يخرج حبا ولا ثمرا ، مماذا يقع في حسابك من دعوة هذا الداعي الأمى ، في هذا الموطن الجديب ، مع هؤلاء البدو الجفاة ؟ ولا تنظر في حسابك هذا ، الى أن الداعي هو (محمد) ولا أن الموطن هو الجزيرة العربية ، ولا أن القوم هم أمة العرب . . وأتم نظرك هنا الى أية داعية أمى ، في أي بلد تفر ، في أي مجتمع يعيش عيش البداوة ، ويحيا حياة الصحراء . .

ثم ارجع البصر كرتين ، وقدر لهذه الدعوة اقصى ما يمكن أن يكون لها من ثمر ، وما تؤتيه من أكل . . أفيخرج بك هذا التقدير لهــــــذه الدعوة ــ في أحسن أحوالها ــ عن أن تكون نسمة بليلة هبت في أعقاب يوم طويل من أيام السموم ، فاستروحت بها النفوس ساعة ، ثم ذهبت

وذهب ريحها ، ليستقبل الناس بعدها ما الغوا من انفاس الصحراء الملتهبة ، وما يشوى الوجوه من شميقها وزنيرها !!

أو أيجاوز بك التقدير لهذه الدعوة عن أن تكون نغما شجيا ، أو حداء عبقريا يسرى مى وحشة الليل ، ثم لا يلبث أن يذوب ويغرق مى هذا السكون المطبق العميق ؟ أو أن يكون دوحة ظلية ، ينــزل بها الســــغر المتعبون ساعة من نهار ، يتقون بها لفح الهاجرة ، ووهج الهجير ، تــــم يتركونها ليواصلوا مسيرتهم تحت ضربات الشميس ، ولفحات السموم ؟ انه لا يكون لهذا الداعي مي هذه الاحوال ، ومي تلك المواطن ، الا هذا الاثر المحدود الموقوت ؛ الذي يلمع كما يلمع البرق ؛ في سواد ليل حالك

ثم ينطفيء في فحمة هذا الليل ، ويغيب في ظلامه المتراكم !!

أرأيت الى الشعراء ، والخطباء ، والحكماء ، والابطال ، وكل ما اخرجت البوادي والصحاري من رجال واعمال ٠٠ نماذا بقي ني هذه المواطن من آثارهم ؟ وماذا خلد عنى الحياة من أعمالهم ؟ انها مجرد ذكريات عابرة ، لا تلبث أن تبهت الوانها الصارخة ، ويذهب بريقها الذي خطف الابصار في يومها الذي ليس له غد!

#### \_ 1 \_

ولكن الامر يختلف أشد الاختلاف ، ومحصل النظر يجيء بمسا لم يقع في التقدير والحسبان ، حين يستقبل الانسان بنظره مطلع النبي العربي ، في الامة العربية ، في الصحراء العربية . .

هنالك نجد الداعى الأمى على غير ما عرفت الحياة من دعاة أميين ؟ وغلاسفة ؛ وحكماء ومصلحين ..

وهنالك نجد الصحراء ، وساكنى الصحراء ، على غير مألوف الحياة في الصحاري ؛ وفي ساكني الصحاري . . في قديم الزمن وحديثه على

ومن هنا كان هذا ( المحصول ) الموغور من معطيات الخير وثمراته، فيما غرس الداعى من غراس ، وفيما اخرجت الارض من طيبات ، وفيما حصل الناس من رزق ، وفيما بلغوا من كمال مي منازل الانسانية ، كانوا به ، كما وصفهم الله تعالى ؛ (خير أمة اخرجت للناس) . .

اننا هنا بین یدی آیات بینات ، ومعجزات قاهرات ، ولمی مواجهة أحداث خطيرة مثيرة ، وانتلاب شامل مي ماديات الحياة ومعنوياتها ، يعتدل به ميزان الوجود الانساني على هذا الكوكب ، الذي كان قد اختل ميزانه ، واضطريت سفينته ، وكادت تغرق مي متلاطم الامواج . .

نبي أمي ؛ وقوم أميون ، وأرض جديب ، وحياة غليظة جانية متجهمة . . ثم مع هذا غانه من كل هذه ( الإميات ) ، مجتمعات ، تلد الحياة اكرم مواليدها ، وتخرج الارض اطيب ثمراتها ، متتفجر ينابيع الحكمة من ممهذا النبي الأمي ، ثم تقع هذه الحكمة في عقول هؤلاء الاميين وفي قلوبهم موقع الماء الغدق في الارض القفر ؛ فاذا الناس غير الناس ؛ واذا الحياة غير الحياة ، وأذا أعراب البادية ، ورعاة الابل ، شامة من الناس ، واساتذة منى العلم ؛ وساسة منى الحكم ومنى تربية الامم ؛ وقيادة الشعوب، وإذا هذا البلد القفر مطلع النور ، ومشرق الهدى ، ومهوى الانئدة ، وتبلة انظار المالم من عدو وصديق ..

لقد كان التقاء هذا النبي الامي بقومه الاميين ؛ وهي موطنهم (الامي)

\_ كان هذا اللقاء مقدورا بقدر ، موقوتا بميقات ، لتتجلى منه آيات الله، ولتستبين به حكمته ، ولتكون منه للمتوسمين عبرة وعظة ، فيما يقضى به في خلقه ، وفيما يختص به من يشاء من فضله ، من أفراد وأمم ، ومن ديار وأوطان ، وعز وصدق من قائل : (الله أعلم حيث يجمل رسالته) ...

ولا أحسب أن هذا الحديث عن النبى \_ صلوات الله وسلاهمه عليه \_ يرضى كثيرا من هؤلاء الذين قرعوا كتب السيرة النبوية ، وماتحدث به من عجائب الاحاديث وغرائبها ، ومن تروى من تلك الاحداث والمعجزات التي سايرت موكب المولد النبوى ، واحتشدت من بين يديه ومن خلفه \_ لا أحسب أن أحدا ممن أعتاد أن يف\_ذى عاطفته الدينية من تلك الاحاديث وهذه الاخبار \_ لا أحسبه يقيم وزنا لهذه اللمحات التي قبسناها من أضواء النبوة الى جانب هذه البروق اللامعة الخاطفة التي تعج بها كتب السيرة ، وقد حملت من كل عجيب وغريب!

ولا بأس من أن نعرض هنا بعضا مما تحدث به كتب السيرة في هذا المقام ، وهو قليل من كثير ، لتكون موضع نظر أولى النظر . • •

غقد روى ابن هشام \_ صاحب السيرة \_ عن ابن اسحق ، ان آمنة حين حملت بوليدها ، رأت انه خرج منها نور رأت به قصورى بصرى من

ارض الشـــام . . ثم يعلق على هذا الخبر بقوله : ( قد تواترت الاخبــار الصحيحة مذلك !! ) (١٣) . . .

ويروى (شهاب الدين الدينورى) في كتابه (نهاية الأرب) فيقول: وحكى الشيخ الامام أبو عبد الله محمد بن أحصد القرطبي في كتسابه ( الاعلام ) عن ابن عباس ، رضى الله عنهما أنه قال: ( كان من دلائسل حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن كل دابة نطقت تلك الليلة ، وقالت: حمل بمحمد ورب الكعبة ، وهو أمام الدنيا وسراج أهلها، ولم تبق كاهنة في قريش ، ولا في قبيلة من قبائل العرب الاحجبت عن صاحبها ، وانتزع علم الكهنسة منهم (!!) ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا الا أصبح منكوسا . وأصبح كل ملك أخرس لا ينطق يوم ذاك ، ولمت وحوش المشرق الى وحوش المفرب بالبشيارات ، وكذلك أهسل البحار (!!) صار يبشر بعضهم بعضا . وله \_ أى للنبي \_ في كل شهوره \_ أى شهوره \_ أى شهور حمله \_ نداء في الارض ، ونداء في السماء: أن أبشروا ، فقد آن لأبي القاسم أن يخسرج الى الارض ميهسونا مباركا . . )!! (١٤)

وفى السيرة الحلبية ، عن آمنة ، قالت : لما ولدت محمدا ، ئسم خرج من بطنى ، نظرت اليه ، فاذا هسو سساجد لله عز وجل ، رافع يديه الى السماء ، كالمتضرع المبتهل ، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت تنزل من السماء حتى غشيته ، ففييته عن عينى برهة ، فسمعت قسائلا يقول : طوفوا بمحمد مشارق الارض ومفاربها ، وادخلوه البحار كلها ليعرفه جميع الخلائق كلها باسمه وصفته ، ويعرفوا بركته ، انه حبيسب لى ، لا يبقى شىء من الشرك الا ذهب به (!!) . . قالت آمنة : ثم انجلت عنى في أسرع من طرفة عين ، فاذا أنا به مدرج في ثوب أبيض أشد بياضا من اللبن ، وتحته حريرة خضراء ، قد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ

الرطب الإبيض ، واذا قائل يقول : قد قبض محمد مفاتيح النصرة ، ومفاتيح الدنيا ، ومفاتيح النبوة ) (١٥) . .

ولا نستكثر من عرض مثل هذه المقولات التي خلطت الحق بالباطل، وجمعت بين اللباب والتشر ، ونظمت عقد السيرة النبوية من جواهر وحصى حتى لقد خرج الامر عن حدود العقل ، وجاوز موازين المنطق ، بهذا الجمع بين التناقضات ، حيث تلتقي الحكمة مع السذاجة ، والجلال المهيب، مع التهريج الغبي ، وحيث اتسعت من ذلك مدّاخل الذين يتربصون بالاسلام ويكيدون له ، فاستكثروا من هذه المبالغات الساذجة المفصوحة ، يلتون بها في حمى النبوة ، وبين آياتها البينة ، غلا يدرى الناس ماذا يأخذون من السيرة النبوية الكريمة ، أو يدعون ، بل أن هذا الزيف من تلك الاخبار قد خدع العامة ببريقه ، فأقاموا أبصارهم عليه ، دون أن يلتفتوا الى ما بين أيديهم من آيات النبوة ، من جلالها ووقارها . . وهكذا يروج النقيد الزائف ، ويكثر تداوله . . حتى اذا استقبل المسلمون مولد النبي ، محتفين بهذا اليوم العظيم ، ومستقبلين مواطر النفحات والرحمات من تلتائه ، كان أكثر زادهم في هذا المقام الكريم ، هو معاطاة هذه المقولات الساذجة الزائفة ، وادارة كئوس شرابها الآسن بغير حساب في حلقات الذكر ، ومجامع الذاكرين ، وسرعان ما تغيب عقول القوم ، نعي ( الحضرة ) غلا يدرون ما يدار عليهم في الكئوس ، وقد دارت من القوم الرء وس !!

والذى نريد أن نقرره هنا ، هو أن معجزة النبى الخالدة خلود الزمن، الباقية بقاء الابد ، الثابتة ثبات النجوم في ابراجها ، المشرقة اشراق الشمس في ضحاها ... هذه المعجزة هي القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه ... وبهذه المعجزة أعجز العالمين ، وبهذه المعجدة أخرج في الوج ... ودير المسة أخرج تن الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله النساس المعجد ال

فليقل القائلون في النبي ما شاءوا من قصيد المدح والثناء ، ولينظموا له ما وسعهم الخيال من غرائب الاحداث ، وعجائب الاساطير سه فان ذلك كله ومثله معه ، اذا وضع في ميزان النبوة ، لن يتأثر به هذا الميزان ، ولن يتحرك (مؤشره) قيد انملة ، صعودا أو هبوطا ، فمقام الميزان ، ولن يتحرك (مؤشره ) قيد انملة ، صعودا أو هبوطا ، فمقام الرسول به صلوات الله وسلامه عليه بجل عن أن يتأثر بشيء من هذا ، الرسول به فوق كل مقام ، وأعلى منزلته فوق كل منزلة ، اذ يخاطبه ربه بقوله : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) فبهذا العطاء الموعود من رب المالمين لم يبق للنبي شيء يعطاه من أفواه المحبين المادحين ، فضلا عن أفواه الأغرار المفترين . .

فلنقتصد اذن قدر ما نستطيع من ادارة مثل هذه المقولات ، والمرويات ومن تعطير سيرة النبى بها حكما يقال من مان الجور على جلل النبوة وعظمتها ، أن يطلق مى سمائها القدسى مثل هذا (البخور) الذى لا يجاوز مواقع مطلقيه . . أن ذلك أشبه بمن يضىء شمعة ، يمد بها يده الى الشمس المثالقة مى كبد السماء ليزيدها ضياء الى ضياء ، ونورا الى

وحسبنا من هذا المقام ، مقام ذكرى المولد العظيم ... أن نطالع وجه المنبى من كتاب الله ، وأن نتذاكر ذكره من آيات الله . . مالقرآن الكريم هو سيرة الرسول ، وآيات القرآن الكريم هو آيات الرسول ، وآيات القرآن الكريم هو آيات الرسول ، وآيات القرآن الكريم هو آيات الرسول ،

غمن أراد أن يشبهد النبى في أعلى مقام ، وأكمل كمال ، فليقف بين يدى آيات الله وقوف متأمل فيها ، دارس لها ، قاطف من جناها ، طاعم من ثمرها ، مهند بهديها ، مستقيم على طريقها . . فذلك هو الطريق القاصد الى الله ، والموصول بأنوار رسول الله . . (ومن لم يجعل الله له نسورا فماله من نور ) (١٦) . .

فيا أمة محمد ، ويا أحباب محمد ، أحيوا ذكرى محمد ، ومولد محمد، وسيرة محمد ، بالحياة مع الكتاب المنزل على محمد ، كلمات متلوة في آيات الله ، وآيات مشمهودة في رسول الله ، الذي تحدث السيدة عائشة رضى الله عنها ، وقد سئلت عنه ، فتقول : (كان خلقه القرآن) . .

نها أصنى القرآن موردا نرد منه على رسول الله ، وما أصدق القرآن حديثا يحدثنا به الله ، عن رسول الله . . ( ان هذا لهو القصص الحق ، وما من اله الا الله ، وان الله لهو العزيز الحكيم ) (١٧) . .



(۱) تاول الرسول الكريم ، ( عقبة ) بالعاقبة ، و ( رافع ) بالرفعة ، وجمل العاقبة في الدنيا ، والمناف الدنيا ، والرفعة في الآخرة ، لأن عقبة جاء لفظه قبل رافع ، وكذلك الدنيا ، فأنه بحيء بعد الآخرة .

(٢) العديبية .

(٣) سهيل بن عمرو ، هو الذي ندبته قريش ليلقى النبي ، وهو على رأس جيش المسلمين في المديبية ، وهو الذي أمضى صلح المديبية مع النبي ، ممثلا لقريش . .

(3) لقد كان صلح الحديبية فتها ونصرا لرسول الله وللمؤمنين ، وان كان قد بدا في ظاهره يومئذ غلبة لقريش ، التي صدت النبي والمؤمنين عن دخول مكة ، والطواف بالبيت الحرام ، وفي اعقاب هذا الصلح تنزلت على رسول الله ( سورة الفتح ) ومفتتهها :

( انا فتحنا لك فتحا مبينا . ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعبت عليك ويهديك صراطا مستقيما ) .

(٥) صحيح مسلم (٦) صحيح البخارى ، وسنن ابى داود (٧) سنن ابى داود (٨) سورة الروم : آية / ٥٥ (٩) زاد المعاد ، لابن المقيم جزء ٢ ص ١٩ (١٠) سورة المصف : آية / ٦ (١١) الشفاء للقاضى عياض جزء / ١ ص / ١٩٠ (١٢) الروض الانف للسهيلي جزء / ١ ص ١٩٠ (١٣) المسيرة ، لابن هشام ، جزء / ١ ص ١٩٠ (١٤) نهاية الارب جزء / ٢ ص / ٦١ (١٥) المسيرة الطبية جزء / ١ ص / ٤٠

(۱۲) نهاید الارب جرد / ۱ هن / ۱۱ (۱۳) المسیر استیت جرد / ۱ سال ۱ ۱ (۱۳) سورة الاروم : آیة / ۱۲ - ۱ (۱۳) سورة آل عمران : آیة / ۱۲ -



ما احوج العرب والمسلمين اليوم ، الى الاقتداء بشجاعة الرسول القائد عليه افضل الصلاة والسلام ، والارض المقدسة والقدس الشريف والضفة الفربية وقطاع ( غسزة ) وسييناء والهضبة السورية تثن تحت وطاة الاحتلال الاسرائيلي ، وبلادهم من النيل الى الفرات مهددة بالتوسع الصهيوني الاستيطاني ، حتى يخاطبوا اسرائيل باللفة الوحيدة التي تفهمها وترضع لها ، وحتى يستعيدوا حقوقهم المفتصبة ويفرضوا السلام في ارض السلام .

وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم العطرة ، تقدم نماذج رائعسة عذة ، تبرز بها شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم على أيام السلام والحرب على حدد سدواء . . .

كانت رجولته النادرة تمال الأعين قدرا وجلالا ، وكان في المسلم

(رجللا) يوحد من أجل الجهاد ؛ وكان في الحرب (رجللا) يجاهد من أجل التوحيد ؛ وكانت حياته المباركة منذ مبعثه الى التحاقه بالرفيق الأعلى توحيدا من أجل الجهاد وجهادا من أجل التوحيد ، وكان بعض آثار جهاده وتوحيده جمع شتات العرب في شبه الجزيرة العربية تحت للواء الاسلام . .

ولست بصدد ذكر امثلة من شجاعته في أيام السلام ، لانني أحب أن يقتصر حديثي على شجاعته في أيام الحرب ، لان العرب والمسلمين يعانون في هذه الايام العصيبة من حرب فرضت عليهم فرضا ، فهم أحوج ما يكونون الى تدارس شجاعته العسكرية ، لتكون أسوتهم الحسينة

# والتداعلية والم

### للّوا والركن: محمور شيت خطاب

غى حاضرهم ومستقبلهم ، وليقتفوا اعماله البطولية غى ميدان القتال . ، ولكننى استأذن القراء بذكر مثال واحد دليلا على شجاعته غى أيام السلام ، ما قرأته غى السيرة النبوية العطرة الا وهتفت من صلميم قلبى : ما أعظم شجاعتك يا رسول الله عليك أغضل الصلاة وأزكى السليم!!

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه : (حضرتهم (۱)) وقد اجتمع اشرافهم يوما بالحجر (۲) ، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : سفه احلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا – لقد صبرنا منه على أمر عظيم ، فبينما هم في ذلك اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمشى حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت . فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مضى ، غلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ، فوقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش ! بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ، فقد جئتكم بالذبح (٤) ! . . فأخذت القوم كلمته ، حتى ما منهم رجل الا كأنما على رأسه طائر واقع ، حتى ان اشسسدهم فيه وصاة (٥) قبل ذلك ليرفؤه (١) بأحسن ما يجد من القول ، حتى انه فيه وصاة (٥) قبل ذلك ليرفؤه (١) بأحسن ما يجد من القول ، حتى انه فيه وصاة (٥) قبل ذلك ليرفؤه (١) بأحسن ما يجد من القول ، حتى انه

ليتول: انصرف يا أبا القاسم ، نوالله ما كنت جهولا !! خانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى اذا كان الغد اجتمعوا فى ( الحجر ) وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم ، وما بلغكم عنه ، حتى اذا باداكم بما تكرهون تركتموه ! غبينما هم فى ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غوثبوا اليه وثبة رجل واحد ، وأحاطوا به يقولون : انت الذى تقول كذا وكذا ، لما كان يقول من عيب الهتهم ودينهم ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، أنا الذى أقول ذلك ! . . . (٧)

كان ذلك أيام ضعف المسلمين ، قبل الهجرة الاولى الى أرض الحبشة وقبل اسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ..

وهذا يدل على تحد شديد لقريش ، وعلى شجاعة مذهلة حقا ...

ولكن ما نحتاج اليه اليوم ، هو التذكير بشجاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى ايام الحرب ، حتى تكون نبراسا للعرب والمسلمين قادة وجنودا وحكاما ومحكومين وحكومات وشعوبا . .

ان من أهم صفات القائد بخاصة والجندى بعلمة ، هـو التجلى

بالشجاعة الشخصية . . • القائد الذي لا بتحل الشجاعة لا رزتم الراي لا

والقائد الذى لا يتحلى بالشجاعة لا ينتصر أبدا ، لان جنوده لا ينقون به ، ولانه لا يستطيع أن يكون مثالا شخصيا لرجاله في الاقدام والتضحية ، ولانه لا يخاطر بروحه فلا يخاطر أتباعه بأرواحهم . .

والقائد الشجاع يتبعه رجاله الى الموت ، والقائد الجبان يسبقه جنوده الى النجاة . .

والشَجاع يربى الشجعان ، وخصلة الشجاعة تنتقل منه الى اتباعه بالعدوى ، وغاقد الشيء لا يعطيه ..

لقد برزت شجاعة الرسول القائد عليه اغضل الصلاة والسلام في غزواته كلها بشكل يبهر العقول والقلوب معا ، ويدعو الى اعظم الاعجاب والتقدير . . .

ان (قراره) بقبول خوض غزوة (بدر) الكبرى ، وهى اول غزوة خاضها المسلمون ، شجاعة نادرة هذة ، لان تعداد المسلمين يبلغ ثلث تعداد المشركين ، ولان المشركين كانوا متفوقين على المسلمين بالتسليح والقضايا الادارية . .

فقد بلفت قوة المسلمين في (بدر) ثلاثمائة وخمسة رجال من المهاجرين والانصار (٨) ، وبلفت قوة المشركين تسمعمائة وخمسين رجيلا . .

وكان المسلمون فقراء يفتقرون الى الطعام ، وكان المشركون اغنياء ينحرون كل يوم تسعة من الابل أو عشرة لطعامهم ، بينما يكتفى المسلمون غالبا بالتمر والسويق (٩) . . .

وكان الرسول القائد عليه أغضل الصلاة والسلام يدرك كل الادراك خطورة الاشتباك بالمشركين ، لان اندحار المسلمين في هذه القسوة الماسمة قد يؤدي الى القضاء المبرم على مستقبل الاسلام . لذلك ابتهل

الى الله سبحانه وتعالى فى دعائه قبل نشوب القتال وفى أثنائه قائلا : ( اللهم هذه قريش ، قد أنت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك . اللهم ، فنصرك الذى وعدتنى . اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ) . .

وحين اشتد أوار القتال ، نزل الرسول القائد عليه افضل الصلاة والسلام بنفسه ليقود صفوف المسلمين ويباشر القتال ، فلم يكن أحد من المسلمين اقرب منه الى العدو . قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : ( لما كان يوم ( بدر ) ، اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أشد الناس بأسا ، وما كان أحد أقرب الى المشركيين منسه ) (١٠) . . .

وقال الامام على رضى الله عنه: (انا كنا اذا اشتد الخطب (١١) واحمرت الحدق (١٢) ، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رأيتني يوم (بدر) ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو اقربنا الى العدو ) (١٣) . .

وكانت قوة المسلمين غى (أحد ) ستمائة وخمسين راجلا وخمسين فارسا ، وكانت قوة المشركين ثلاثة آلاف راجل وفارس . •

وقد أعدد الرسول القائد عليه أغضل الصلاة والسلام خطة تعبوية لخوض غزوة (أحد) ، قادت المسلمين الى النصر في المرحلة الاولى من المعركة ، حتى انهزم المشركون وتكبدوا خسائر فادحة . .

ولكن ( الرماة ) الذين أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم ولو رأوه وأصحابه يقتلون ، اختلفوا غيما بينهم ، غانطلق اكثرهم لجمع الفنائم من معسكر المشركين ظنا منهم بأن المعركة قد انتهت بنصر المسلمين . .

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة ، فهاجم مواضع رماة المسلمين ، وضرب المسلمين من الخلف ، وطوقهم ، فلما رأى المشركون ذلك ، قاموا بهجوم مضاد على المسلمين ، فأصبح المسلمون مطوقين من كل جانب ، وأصبح مصيرهم مهددا بالفناء . .

ولجاً أكثر المسلمين الى جبل (أحد) ، وثبت مع الرسسول القائد عليه أغضل الصلاة والسلام أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين وسبعة من الانصار (١٤) يقاتلون ليشقوا لهم طريقا من بين قسوات المشركين التى أطبقت عليهم من كل جانب ، واستطاع المشركسون أن يصلوا قريبا من موضع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فرماه أحدهم بحجر أصاب أنفه وكسر رباعيته (١٥) ، وتمالك النبي صلى الله عليسه وسلم نفسه ، وسار مع البقية الباقية من أصحابه مقاتلا ، فاذا به يقع في حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون ، فأسرع اليه على بن أبى طالب رضى الله عنه واخذ بيده ، ورفعه طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه حتى استوى . .

 وقاد الرسول القائد صلوات الله وتسليمه عليه رجاله ، ورمى بنفسه عن قوسه ، حتى تحطمت القوس . وتساقط المسلمون حوله صرعى واحدا بعد الآخر ، حتى استطاعوا بقيادته الفذة شلطيقهم عبر صفوف المشركين ، ولجأوا الى رابية مشرفة من روابى جبل (أحسد) . .

وتركت هذه الشجاعة المذهلة اثرها في قريش ، فتوقف زخصم هجومها ، وذهبت محاولات قريش كافة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم أدراج الرياح . .

وصدق الله العظيم: (ولقد صدقكم الله وعده ، اذ تحسونهم (١٦) بأذنه ، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين ) (١٧) . .

وعاد المشركون ادراجهم الى مكة ، وعاد المسلمون الى المدينة ، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم قرر القيام بحركة جــريئة ترد الى المسلمين معنوياتهم ، وتدخل الى روع يهود والمنافقين الرهبة ، وتعيد الى المسلمين سلطانهم بالمدينة المنورة قويا كما كان . .

لذلك خرج بأصحابه الذين شهدوا غزوة ( احد ) فقط ، في اليوم الثاني من يوم ( احد ) لمطاردة المشركين . فلما وصل موضعه ( حمراء الاسد ) (١٨) ، جاءه من يخبره أن قريشا قررت السير اليه . .

وقرر الرسول القائد عليه أغضل الصلاة والسلام لقاء قريش ، وبقى ينتظرهم هناك ثلاثة أيام ، ولكن المشركين المنتصرين خافوا لقاءه وحرصوا على الاحتفاظ بمكاسبهم ..

ان شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى (أحد) تجل عن الوصف ، فقد استطاع أن يسيطر على الموقف الحربى تجاه تفسوق ساحق للمشركين فى معركة يائسة الى أبعد الحدود ، ثم يعيد تنظيم رجاله ويعيد اليهم معنوياتهم ويصد هجمات مضادة للمشركين ، فيحيل الهزيمة النكراء الى نصر ، لانه اضطر قريشا الى اليأس من القضاء على المسلمين ، بعد أن كان فناء المسلمين أمرا حتميا ، ثم اضطرهم الى الانسحاب من ساحة المعركة بعد اليأس من ابادة المسلمين . .

ولم يكتف بذلك ، بل خرج في اليوم الثاني من المعركة ، لمطاردة المشركين ، حتى اضطرهم الى اتخاذ ( الحيلة ) بارسال معلومات كاذبة للمسلمين حول اعتزامهم على اعادة الكرة على المسلمين ، فلم يكترث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التهديد والوعيد ، وانها أعد المعدة لمجابهة المشركين ، وقرر لقاءهم مهما تكن الظروف والاحوال . .

اننى لم اقرأ فى تاريخ الحرب ، قائدا تميز بمثل هـــده الشجاعة الخارقة ، ولعل موقف النبى صلى الله عليه وسلم فى ( أحـد ) هو من أعظم مواقفه العظيمة فى الحرب التى تدل على شجاعته التى لا تتكرر أســدا . .

أ) . وكان تعداد جيش المسلمين في غزوة (الخندق) ثلاثة الافهرجل، وكان تعداد الاحزاب عشرة الاف مقاتل ، أربعة الاف من قريش وستة الاف من سليم وأسد وغزارة وأشجع وغطفان . .

وحاصر المشركون المدينة المنورة ، واشتد القتال ، وكان رجحان كنة المشركين على المسلمين ظاهرا للعيان ، لذلك نكث يهود قريظ وانضموا الى المشركين ٠٠٠

وتحرج موقف المسلمين كثيرا ، اذ أصبح الخطر يتهددهم من داخل

المدينة بيهود ومن خارجها بالمشركين ٠٠

نى ذلك الموقف العصيب ، الذي يفتت أصلب النفوس وأشجعها ، والذي وصفه القرآن الكريم وصفا أبلغ وصف وأصدق وصف ، فقال وعلى عنه الله المالي : ( اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك أبتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم حرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ) (١٩) . واشهد انني لا أكاد أقسرا هذه الآية بعد أربعة عشر قرنا من نزولها ، الا وتكاد اعصابي تتهزق ويتملكني الشعور بالخوف الشديد والاشفاق على المسلمين من الموقف الرهيب الذي عاشوه يومذاك وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحسزاب . .

ومع ذلك ثبت الرسول القائد عليه أغضل الصلاة والسلام ثبيات الجبال الشم الراسيات لا يتزعزع ولا يريم ، واثقا بالله معتمدا عليه معتدا به . يقاتل كما يقاتل أصحابه ، ويحفر كما يحفرون (٢٠) ، ويحرس كما يحرسون ، ويسهر كما يسهرون ، بل كن يستأثر بالخطرون ويؤثرهم بالامن ، ثم يحرضهم على القتال ويبشرهم بالنصر أو الجنة ،

(حنين ) ليلا وأمرهم أن يحملوا على المسلمين حملة وأحدة ...

وانحدر المسلمون في عماية الصبح في وادى (حنين) على تعبية، وهو واد من أودية (تهامة) أجوف خطوط (٢٢) ينحدر انحدارا ، وهاجم المشركون المسلمين من كل جانب ، فانكشفت خيل بني سليم مولية وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين ٠٠

ولكن الرسول القائد عليه اغضل الصلاة والسلام ثبت وثبت معه نفر قليل من أصحابه وأهل بيته لا يزيدون على العشرة رجال (٢٣) ٠٠ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس اذ يمرون به منهزمين:

( اين أيها الناس ؟ أين ؟ . . هلموا ألى ! أنا رسول الله ! أنا محمد بن عبد الله . . ! ) . .

وتقدم عليه أنضل الصلاة والسلام وهو راكب بغلته البيضاء يركضها نحو العدو وهو يقول:
( إنا النبي لا كسذب أنا ابن عبد المطلب )

(انا النبي لا كنب انا ابن عبد الطلب) وأمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضى الله عنه أن ينادى : ( يا معشر الانصار! يا أصحاب البيعة يوم الحديبية ) . . .

وكرر العباس النداء ، حتى تجاوبت اصداؤه في جنبات الوادى ٠٠ وسمع المهاجرون والانصار النداء ، فكالمحوا ليبلغوا مصدر الصوت ، ورمى أكثرهم درعه وترك بميره واستصحب معه سيفه وترسه مقط ، ليبلغ مصدر الصوت بسرعة . .

واجتمع حول الرسول القائد عليه المضل الصلاة والسلام نحو مائة مسلم وهم يتصايحون : ( لبيك . . لبيك . . ) غاستقبل بهم صلى الله

عليه وسلم المشركين ..

واشتد القتال ، وتقدم الرسول القائد عليه انفضل الصلاة والسلام برجاله ، ففر المشركون . . واستسلم كثير منهم اسرى ، فلما عساد للمون وجدوا الكثيرين من المشركين اسرى مصندين بالاغلال . . ولولاً ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ، لاصيب المسلمون بكارثة عسكرية ، ولصدق القائل حين راي انهزام المسلمين : ( لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ) (٢٤) ..

ولكن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم غيرت الموقف من حال الى

قال البراء بن عازب رضى الله عنه : ( كنا اذا حمى البأس نتقى برسول الله صلى الله وسلم ، وأن الشجاع الذي يحاذي به) (٢٥) . .

وأخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضى الله عنيسة قال : ( كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم اجود الناس ، وكان اشـــجع الناس . ولقد غزع أهل المدينة ذات ليلة ، غانطلق ناس قبل الصوت ؟ متلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم الى الصوت ، وهو على مسرس الأبى طلحة رضى الله عنه عرى ، في عنقه السيف ، وهو يقول : لم تراعوا . . لم تراعوا . . )

لقد كان عليه أغضل الصلاة والسلام ؛ يقود رجاله من (الامام) ، يقول لهم: (اتبعوني . . اتبعوني . . ) . .

لم يكن يتودهم من الخلف ؛ يقول لهم : ( تقدموا . . تقدموا . . )

ثم يأوي الي مقر آمن مريح . .

لذلك استحوذ بشجاعته واقدامه . . بمثاله الشخصى الذي يضربه لرجاله مى الشجاعة والاقدام ٠٠ ببذله وتضحيته واستئثاره بالإخطـــار وأيثار أصحابه بالامن . . يستحوذ على (ثقة ) رجاله ، فقادهم من نصر الى نصر ، ومن فتح الى فتح ، حتى شهمل الاسهلام ارجهاء شه الجزيرة العربية ، نوحد العرب تحت لواء الاسلام ..

ذلك هو الدرس العظيم الذي يعلمه الرسول القائد عليه أنفسل الصلاة والسلام لاتباعه المسلمين ولقومه العرب . . في هذه الايسام

فما أحرج العرب والمسلمين أن يتلقوا هذا الدرس ، عن سيد القادات وقائد السادات ، رجل الرجال وبطل الابطال ، امام المجاهدين وقدوة المؤمنين وخاتم النبيين . .

والله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على سيدى ومولاى رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين . .

<sup>(</sup>۱) برید : هضرت قریشا .

<sup>(</sup>٢) . العجر : هجر الكعبة ، وهو ما تركته قريش في بنائها من الساس ابراهيم عليه السلام ، وهجرت على الواضع ليمام أنه من الكعبة ، فسمى هجرا لذلك لكن فيه زيادة

- على مافى البيت ، وكان ابن الزبير أدخله في الكعبة حين بناها ، فلها هدم الحجاج بناءه رده على ما كان عليه في الجاهلية. ( راجع معجم البلدان ) .
  - (٣) غمزوه : طعنوا ميه .
- (}) . الذبع : مجاز عن الهلاك ، ومنه في حديث القضاء : ( من تصدى للقضاء وتولاه فقد تمرض للذبع ، فليعذره ) .
  - (م) الوصاة: الوصية.
  - (٦) يرغؤه : يهدئه ويسكنه ويرغق به ويدعو له ٠
- (٧) انظر المتفاصيل في : سيرة ابن هشام ( ١ / ٢٠٩ ٢١٠ ) تحقيق مصطفى
   المسقا ورفاقه القاهرة ١٣٥٥ ه .
- (A) كان المهاجرون أربعة وسبعين رجلا وسائرهم من الاتصار . أنظر طبقات أبن سعد ( ٢ / ١٢ ) ، مع اختلاف طفيف في عددهم بالمصادر الافرى . أنظر جوامع السيرة لابن حزم ( ١١٤ ١٤٦ ) .
- (A) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ، سمى بذلك لانسياقه في
   الحلق ، جمعها : أسوقة .
  - (١٠) أنظر : دلائل النبوة للبيهقي (١٠/ ٢٧٨) القاهرة ١٣٨٩ ه .
- (١١) الخطب: الحال والشأن . وفي القرآن الكريم : ( قال : فما خطبكم أيه الرسلون ؟! . . والامر الشديد يكثر فيه التخاطب جمعها : خطوب . وهنا يريد : الامر الشديد ، والخطر المدق .
- (١٢) الحدق : جمع حدقة . والحدقة : السواد المستدير وسطَ المين . واحمرت الحدق : اشتد الخطر وتفاقم الامر ، حتى احمرت الحدق من جراء ذلك . وهذا التمبير : احمرت الحدق ، كناية عن تفاقم الخطر واشتداده .
  - (١٣) انظر الرسول القائد ( ٣١) ) .
  - (١٤) طبقات ابن سعد (٢٠/ ٢٤) .
- (١٥) الرباعية : السن بين الثنية والناب ، وهي أربع : رباعيتان في الفك الاعلى ،
   ورباعيتان في الفك الاسفل .
- (١٦) تحسونهم: تستأصلونهم بالقتل . قال ابن هشام: الحس : الاستأصال . يقال : حسست الشيء: أي استأصلته بالسيف وغيره . انظر سيرة ابن هشام ( ١٦/٣ ) .
  - (١٧) الآية الكريمة من سورة ال عمران ( ٣ : ١٥٢ ) م
- (١٨) حمراء الاسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة ، على طريق المدينة مكة .
   انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢ / ٣٣٧ ) .
  - (١٩) الآيات الكريمات من سورة الاحزاب ( ٣٣ : ١٠ ١٢ ) .
- (٢٠) عمل النبى صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق كأى فرد من المسلمين ، بل كان المسلمون يستمينون به عندما تصادفهم بعض المقبات والصعاب في اثناء الحفر ، كظهور الصغور ، فيحضر هو بنفسه لتفتيتها ..
- (۲۱) انظر طبقات ابن سمد ( ۱ / ۱٤۹ ) والمطبرى ( ۲ / ۳٤٤ ) وسيرة ابن هشمام ( ۲ / ۲۸ ) .
  - (٢٢) تهامة : ما انففض من أرض العجاز ، واجوف : منسع ، وعطوط : منحدر ،
- (۲۲) هم : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى ابن أبى طالب والعباس عم المنبى صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن المحارث وابنه جعفر والفضل بن المعاس وربيمة بن المحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن بن عبيد الذي قتل يومئذ .
- (٢٢) انظر التفاصيل في : الرسول المقائد ( ٣٥٧ -- ٣٦١ ) وخالد بن الوليد المغرومي
  - . ( AY A. )
  - (۱۲۵) رواه البخاري .

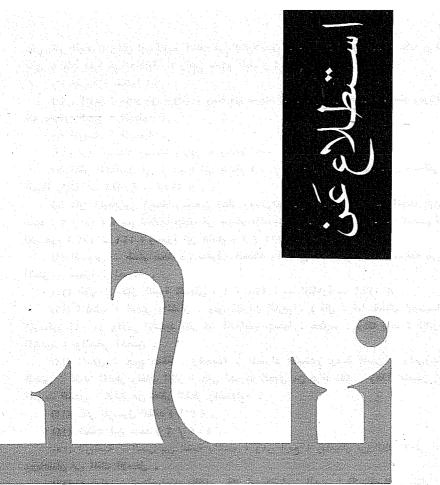

#### ه اخي القارىء الإصاب ويده أو ويده أو الرواد ويتانيه الماد ويدوي ويتاني الماد ويتاني الماد ويتاني الماد والماد والم

#### هل تعلم:

- ان نیجیریا هی اکبر بلد افریقی من ناحیة عدد السکان
   وان نیجیریا اشتق اسمها من کلمة نیجرو ای الزنجی
- त्राच्यां के क्षेत्र के प्रति के किया है। यह क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के किया कि किया है। यह किया कि किया विकास किया किया कि किय

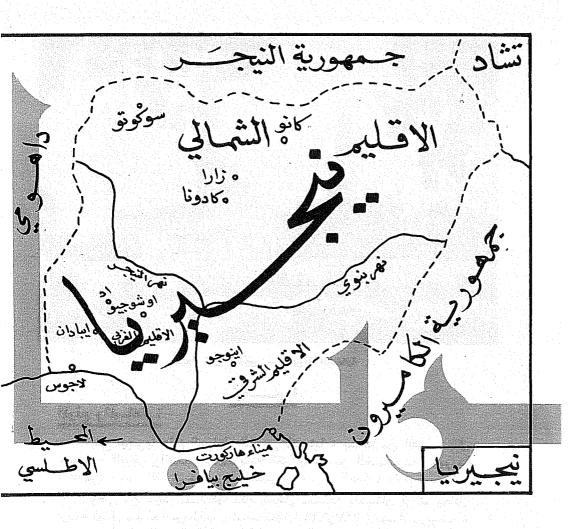

#### اعداد: الاستاذ عرفات كامل العشي

الأسود ثم اطلق الاسم على النهر الكبير الذي يشقها ، ثم على البلاد نفسها .

وأن المبراطورية السلامية كبيرة قامت في نيجيريا في القـــرن التاسع عشر .

وان نيجيريا من البلاد التي انتشر فيها الاسلام بقوته الروحية تماما كاندونيسيا وغيرها من الاقطار .

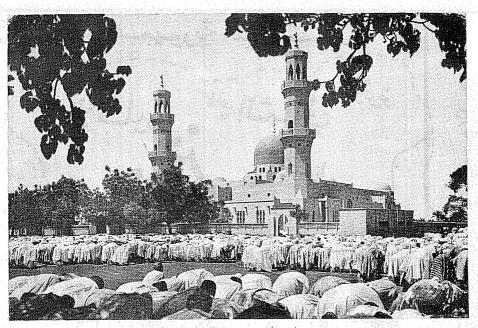

مسجد كانو الشهير ــ نيجيريا الشمالية ..

#### نيجسيريا

#### الموقع والمساحة:

تقع نيجيريا على الساحل الغربي الأفريقيا ، يحدها من الشمال جمهورية النيجر والصحراء الافريقية الكبري ، ومن الفسرب جمهورية داهومي ، ومن الشرق جمهورية الكاميرون ، ومن الجنوب خليج غينيا .

وهى من حيث مساحتها تكاد تعادل مساحة باكستان أو ما يعادل أربعة أمثال مساحة بريطانيا ، فمساحتها ( ٣٦٧/٣٦٩ ) ميسلا مربعها ، وتعطى هذه المساحة الهائلة من الأراضى أنواعا شتى من النبات ، فهناك نباتات استوائية ، وأعشاب سافانا ، وهناك أراض شبه صحراوية .

#### التضاريس والمناخ:

المنطقة الساحلية من نيجيريا مكسوة بالغابات والمستنقعات تتلوها في الداخل المنطقة الاستوائية وهي غنية بالأخشاب ثم تأتى الاراضى المنبسطة المكسوة بالشجيرات والحشائش وتكثر فيها المرتفعات والتلال . أما مناخ نيجيريا فيغلب عليه الطابع الاستوائى وهنسساك غصلان رئيسيان في البلاد :

الأول غصل جاف ويمتد من شهر نوغمبر الى شهر مارس . والثاني غصل الشناء المطير ويشمل بقية ايام السنة ، وتسقط امطار

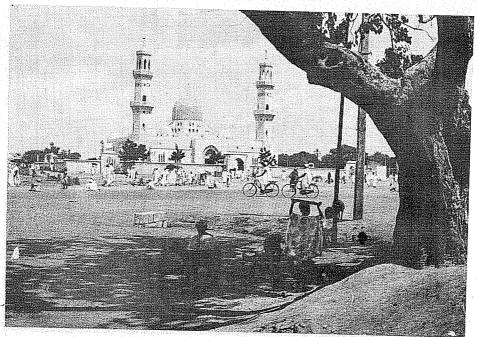

مسجد كاتو الركزي ــ الواجهة الثانية ..

غزيرة من المناطق الجنوبية ، وتقل الامطار بالتدريج كلما اتجهنا شمالا ، الا أن الامطار تكفى من البلاد كلها للاغراض الزراعية .

#### الإنهسار:

ني نيجيريا نهران عظيمان هما نهر النيجر ، ونهر بنوى ، وينبع الاول من جبال نوتا في غينيال ، ويأتى الثانى من الكاميرون ، ويلتقى النهران في منتصف أراضى نيجيريا فيتحدان وتتفرع عنهما عدة فروع ثم يصب الجميع في خليج غينيا ،

#### درجات الحرارة:

أما درجات الحرارة غنادرا ما ترتفع في المنطقة الساحلية عن ٩٠ درجة فهرنهايت أي حوالي ( ٣٣ درجة مئوية ) الا أن نسبة الرطوبة عالية بها ، وكلما انتقلنا الى الشمال كلما كان الطقس أكثر جفافا .

#### ثروات البلاد ومنتجاتها:

تعتبر نيجيريا أغنى بلد أفريتى من حيث مقدراتها . ففى عام ١٩٦٦م كانت تضغ ١٩ مليون طن من النفط وقد ارتفع ذلك الى أكثر من سبعين مليون طن مؤخرا ( اللهم الا أثناء حرب الانفصال فى بيافرا ) .



كلية عبد الله بايرو ـ كانو ـ نيجيريا الشمالية

ونيجيريا اكبر بلد منتج لجوز الهند في العالم ، فيبلغ انتاجها منه حوالي ( ٧٠٠,٠٠٠) ( سبعمائة الف طن ) سنويا ، وتعتبر الثانية بين دول العالم المنتجة للكاكاو بعد غانا ، وهي أكبر رابع دولة منتجة للصفيح ، وهي مسئولة عن نصف انتاج العالم تقريبا من بذرة النخيل وعن ٧٠ ٪ من زيت النخيل ، وهناك ( ١٠٠٠،٠١) ميل مربع من أراضي نيجيريا مكسوة بالفابات وتزرع نيجيريا ٢٤ صنفا من الأخشاب ، وبها مزارع للمطاط في الاقليم الفربي الأوسط والاقليم الشرقي ، أما الشسسمال فغني بالثروة الحيوانية .

#### السكان وتوزيعهم:

تعتبر نيجيريا اكبر بلد في افريقيا من حيث عدد السكان ، فقد بلغ عدد سكان نيجيريا حسب احصاء عام ١٩٦٣ حسوالي ٥٥ مليون نسمة ، وبديهي أن هذا الرقم قد تضاعف كثيرا خلال السنوات السبع الماضية ، فيقدر عدد السكان حاليا بأكثر من ستين مليونا . و ٧٥٪ حسن السكان مسلمون .

أما توزيع السكان في الاقاليم الاربعة التي يتكون منها اتحاد نيجيريا فهو كما يلي : الاقليم الشمالي : ٣٥ مليون نسمة ٩٩ ٪ منهم مسلمون ٤ والإقليم الشرقي : ١٣ مليون نسمة اغلبيتهم من النصاري وبه قليل من

المسلمين وبقية السكان في الاقليمين الغربي الاوسط والغسربي من الوثنيين والنصاري والمسلمين . هسدا بالاضافة الى منطقة العاصمة الاتحادية لاغوس .

#### القبــائل:

وفى نيجيريا يسود النظام التبلى فيها حوالى ٢٥٠ قبيلة لكل منها لفتها الخاصة بها ، الا أن هناك أربعة تجمعات قبلية رئيسية هى الهاوسا والفولانى واليوروبا والايبو ، وتتركز قبائل الهاوسا والفولانى فى الشمال، وتتركز قبائل الايبو فى الاقليم الشرقى ، أما قبائل اليوروبا فأكثر أفرادها فى الاقليم الفربى .

#### اللفـات:

ولغة الهاوسا تعتبر اكثر اللغات انتشارا في نيجيريا ، غثهانون في المئة من السكان ينهمون الهاوسا وتكتب بالأبجدية اللاتينية والعربية ، أما اللغة الرسمية للبلاد فهي اللغة الانجليزية .

#### اهم المدن:

يعيش حوالى ١٠ ٪ من السكان فى المدن الرئيسية فى نيجيريا ، ومعظم المدن الكبرى توجد فى بلاد اليوروبا وهى تشتهل على لاغهوس ( أو لاجوس ) العاصمة الاتحادية ، ومدينة ايبادان ، عاصهة الاقليم الفربى ، ولا يضم الاقليم الشرقى سوى عدد ضئيل من المدن الكبرى أهجها اينوجو عاصمة الاقليم وميناء هاركورت ، واهم المدن فى الاقليم الشمالى هى كانو ، الورين ، زاريا ، كادونا عاصمة الاقليم .

#### دخــول الاسلام:

انبثق غجر الاسلام في نيجيريا في اواخـــر القرن الأول الهجري ( القرن الثامن الميلادي ) عندما فتح المسلمون العرب شمال أفريقيا وجزءا من غربها ، واندفع تيار الاسلام الى نيجيريا من مصر وشمال أفريقيا ، وقد تميز دخول الاسلام الى هذه البلاد بالتسامح ، فقد غزاهـا

وقد تميز دخول الاسلام الى هذه البلاد بالتسامح ، معد عراها هذا الدين بقوته الروحية وليس بقوته المادية ، وكانت النفوس ولا زالت تنجذب اليه بفطرتها لا بدعاية الأسوال أو قصوة السلاح ، وللتجار المسلمين فضل كبير بعد الله في ذلك .

مسمين مرونا عديدة في ولقد ازدهرت الثقافة العربية مع الدين الاسلامي قرونا عديدة في نيجيريا قبل أن تتسرب اليها الديانة النصرانية والثقافة الأوروبية الحاضرة .

#### المبراطورية اسلامية:

ولقد قامت مي نيجيريا عدة ممالك اسلامية على مر القرون ، الا أن

أهم هذه الممالك الامبراطورية المسماة بالامبراطورية الفولانية . فغى عام 14.5 ميلادية قام رجل يدعى عثمان دان فوديو ، وكان عالما مسلما من قبائل الفولانى ودعا الى حركة بعث السلامى ، ولقد بايعه الناس على الامارة فاستطاع أن يوحد البلاد تحت ادارة قوية وأصبح هو السسلطان واتخذ لقب أمير المؤمنين ، وأصبح نوابه أمراء للاقاليم ولا يزال لقب أمير متوارثا الى يومنا هذا ، والجدير بالذكر أن أحمدو بلو رئيس وزراء نيجيريا الشمالية الاسبق هو من أحفاد السلطان عثمان ، وهكذا قامت في القرن التاسع عشر مملكة السلامية قوية ادت الى نهضة السلامية .

#### التبشير والاستعمار:

لكن الحال لم يدم فالأيام دول ، وهكذا بدأ الضعف يدب في المسلمين ، وعم الجهل والتخلف ، وبدأ المكتشفون الأوروبيون يصلون الى أفريقيا ، وتلاهم المبشرون النصارى والمستعمرون .

وقد بدأ النشاط التبشيرى النصراني في نيجيريا مبكرا على يد المبشرين البرتغاليين في العقد الثامن من القرن الخامس عشر للميلاد ، واتخذ التبشير مدارس كثيرة مرصادا لاقتناص أبناء المسلمين ، ولمسا استولى الاستعمار البريطاني على البلاد اخذ يعمل على احلال اللغية الانجليزية محل اللغة العربية حتى غدت اللغة الرسمية .

ولقد كادت اللغة العربية تندثر لولا جهود وفق الله اليها بعض الجمعيات الاسلامية التى انشأت مدارس اللغة العربية لكافة المراحل ، من ذلك مدرسة اللفة العربية في كانو والمعهد العربي النيجيري في ايبادان وجامعة عبد الله بايرو . . وغيرها كثير . . وأهمها كلية عبد الله بايرو التى يجيد طلابها العربية اجادة تامة .

لكن التبشير النصراني قد بلغ درجة من التغلغل في نيجيريا بحيث اصبح له في كل قرية مدرسة أو مستشفى أو مركز تبشيري خاص به ، وتدفقت عليه الأموال الطائلة من كل فعج ، لذلك لم يكن غسريبا أن يبلغ عدد النصاري في الاقليم الشرقي وحده حوالي عشرة ملايين ونيف . ويعمل المبشرون على تنصير المسلمين حتى أن احدى الاحصائيات الاخيرة تقول بأن أحد عشر طالبا مسلما من طلاب المدارس يدخلون كل يوم في الديانة النصرانية .

#### ماساة نيجيريا:

فى مطلع الستينات برزت نيجيريا كدولة مستقلة قوية ، عبارة عن اتحاد مؤلف من أربعة أقاليم تسيطر عليه اكثرية من المسلمين ، فرئيس وزراء نيجيريا الشمالية رجل مسلم مجاهد هو أحمدو بلو ، ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية مسلم وسياسى محنك هو أبو بكر تفاوا بليوا ، وأخذت البلاد تسير سيرا حثيثا نحو أشاعة الاسلام فى كافة مناطقها ، فقد هدى الله الى الاسلام فى يوم واحد على يد أحمدو بلو حوالى ستين الف شخص ، وأخذت البلاد تتجه لحاربة النفوذ الاسرائيلي فى بعض أقاليهها ، وأخذ المسد النصراني ينحسر ويتراجع شيئا فشيئا .

ومن هنا جن جنون المبشرين والمستعمرين وخافوا أن يشتد عود العملاق الناشيء فدبروا له ضربة قاصمة في شهر يناير عام 1977 م فحدث عصيان عسكرى قاده مجموعة من الضباط النصارى من قبائل الايبو فقتلوا احمدو بلو وزوجته وأحرقوا بيته ، كما قتلوا رئيس وزراء الاتحاد أبو بكر تفاوا بليوا ، وهكذا اطاحوا بالحكومة المدنية الديمقراطية، وانشئت حكومة عسكرية بقيادة الجنرال جون أيرونزى ، فسعت الى المغاء نظام الأقاليم، واقامة حكم دكتاتورى تعسفى .

لكن الحال لم يدم لها اذ مام انتلاب آخر في شهر يوليو ١٩٦٦ قاده بعض الضباط من قبائل الهاوسا فأدى الى مقتل الجنرال ايرونزى ، وانشياء حكومة عسكرية جديدة بقيادة الكولونيل يعقوب جوون ، وهو

نصراني من الشمال .

#### بيـافرا:

ولما لم تفلح مؤامرة أعداء الاسلام لسحق الاتحاد وضرب الحسركة الاسلامية الناشئة في نيجيريا ، أعلن الاقليم الشرقي انفصاله عن الاتحاد في ٣٠ مايو ١٩٦٧ وكون جمهورية بيافسرا ، وهنا هبت اسرائيل والبابا والدول الاستعمارية وعلى راسها فرنسا فهدت يسد العون المسادي والعسكري لحكومة بيافسرا الانفصالية ، وقامت حرب أهلية طاحنة استورت عدة سنوات انتهت بفشل الانفصال وضم بيافرا نهائيا الى الاتحاد من حديد .

وبعد ، غلن هزم اعداء الدعوة الاسلامية في معركتين في نيجيريا، غليس معنى ذلك انهم استكانوا وتعدوا عن التآمر ، غلا تزال الأسوال الطائلة تتدفق لدعم التبشير النصراني تحت ستار المساعدات الخيرية . ولا يزال كثير من النصاري يسيطرون على مراكز رئيسية حساسة في الحكومة الاتحادية ، ولا يزال المسلمون يتجمعون على اساس واه هو

نمى الحكومة الاتحادية ؛ ولا يزال المسلمون يتجمعون على أساس واه هو التجمع القبلي لا العقائدي . ومن الطريف أن يعقوب جوون النصراني قام بانقلابه ضد الجنرال ايرونزي النصراني أيضا بدافع من الثأر للقتلى من أبناء قبيلته رغم كونهم مسلمين .

وقبل أن نُحتم يرد تساؤل مؤلم : فالى متى تتحكم أقلية نصرانية بأكثرية مسلمة في كثير من البلاد المسلمة في أفريقيا .

الم يأن للمسلمين أن يستيقظوا ويتشبثوا بدعوتهم الربانية ويتركوا دعاوى الجاهلية ؟ نصدق الله العظيم أذ يقول :

( لقد انزلنا اليكم كتابا فيه نكركم أفلا تمقلون )

#### المراجع:

۱ ــ كتاب افريقيا ــ دراسة لمقومات القارة تاليف الدكتور محمد رياض والمدكتورة كوثر عبد الرسول

البريطانية ـ المجلد ١٦ .

٢ \_ كتاب تقدويم المالم الاسلامي باللفة } \_ موجز تاريخ نيجيريا

الإتحليزية

} ــ موجز تاريخ نيجيريا للاستاذ آدم عبد الله الآلوري .

اصدار مؤتمر المالم الاسلامي - باكستان

٣ ـ الانسيكلوبيديا برينانيكا ( المسوعسة

# 

للمِي الَّيِي ذَهَبَتْ سُدَى قنِي ، وَضِيقْتُ رِبِهَا يِدَا تحديثمَــا لِي والصـــدَى ن ـ كَمَا أَرَى ـ لِي مَوْ لِـ دَا وَاهًا لِأَ مُس مَبَدَا ن ، وَلَم يَدَعُ عَنْدِي يَدَا حدادي الْقُدامي سَرْمَدا؟ بَائِي ، لِأَ مُطِرِهَا نَدَى ؟ هيرمًا ، وَقَدْ بَلَغَ الْمَـدَى أَمْسَى كَتِيبًا أَرْبِدَا عِشْتُ الزمَانَ الْأَنْكَدَا بب ، وَعَشْتُ فِيهِ مُفَرَّدًا ـن ، الساهم ، المُتَمَرِّدَا تُ كُمَنْ يَسيرُ الى الرَّدَى

في حاضرى أُبني الْغَدا وَذَكرتُ أيامِـى وأُحـــــ ومللتُهــا ، ومللتُ كُلَّ وغدِي وليس الْأَمْسُ كَا وَاهًا لِأُمِسِ مُشَــرَّدًا لِمَ لَمْ أَعِشْ فِي عَصْر أَجْ لِمَ لَمْ أُعِشْ فِي دَارِ آ جئتُ الزَّمَـانَ مولَّيا جِئْتُ الْحَيْدَاةَ وَوَجْهُهُا وكَأْمُسِ يَــــوْمِي عِشْتُهُ أَ فَالدِّوْمُ كَالْأُمْسِ الْغَرِيــــ أَنَا عِشْتُ الْاثْنَيْنِ الخُدريد كُوْلَا الْغُــدُ المَرْمُوقُ سر

## للأستاذ: محرعَب دامنع خفاجي

أسِفَ الْفُ وَّاد مسَيَّدًا نَ غَدًا ، وَمَا أَحْلَى غَدًا فَ يَجِيءُ ، يَقْبِل ، لِلْهُدَى وَمَا أَجِلَّ وَأَخْمَدًا سيًا فيه ، أُحيَا مُسفدًا غَـــــــــــــــــــــــ وَيَخْطُر سُوْدَدَا مِنْه ، وَتُنْبِتْ عَسْجَداً هَـــارُ الرَّبيعِ زَبَــرْجَدَا فَوْقَ الْكُواكِبِ مَقْمَدًا ل ، و قصام دَهُ رَى ، سُجَّدَا عِقْدَ الْفَخَارِ مُنَضَّداً مهم الْكبار مُخَلداً يَاهُ وَمَا أَحْلَى الْغَلَدَا لون السُّهَا ، والْفَرْقَــــدَا رَ ، طَريف، ، وَالْمُقَلَّدَا

لَوْلاَهُ عِشْتُ عَلَى الْأَسَى جُمعَ الزمانُ ، فَكَانَ ، كَا لِلدِّين ، لِلْإِسْلاَم ، سَوْ لِلْمَجْدِ ، لِلْحِلْمِ الْكَبِيرِ للنُّصْيِر ، لِلْآمَالِ أحْد لِحَيَاتِنَا الْمُثْلَى يجيءُ وَتَكَادُ تَنْدَى أَرْضُنَكَ وَتَكَادُ تُــورِقُ مِنْــهُ أَز أعلاً منَّا تَخِلْتُ بِهِ يَعنو له وَجـــه الْجَلا وَنصُوغُ فِيه لِدِينِدَ ا وَيَمُودُ فيه الْمَجْدُ ، بالـ كَرُمَ الْغَـدُ الْمَأْمُول نَحْد الْمُسلمُون يِهِ يَطُــو وَ بِهِ يَمْالُونَ الْفَخَــــا

نسمُو ونكرمُ محْتِداً ه عَلَى الخطُوبِ ، عَلَى الْهِدَا حبَ ، ولَا نَخَافُ بهِ الرَّدَى حدينَا ، تُصَافِحُ ( أَحْمَدَا ) د ن ، ومَا أَعَدرُ وأَمْجَدًا

ــِم غَــد ، ويوقِظُ رُقَّدَا ويَطِيبُ فِينَا مَوْرِدًا بينًا جَلِيلًا ، سَيِّدًا ر ، وللبنَّاء مُولِّطُدَا ..خُلق الزَّكِيِّ مُمَجِّدًا نحياه يصرعها الردى وأة يَجْيءُ مُشَــردًا حدًا بالقـــديم مُشيّدًا تَبْنِي وتَرْفَعُ أَعْمُـــدَا ــرقه يجىء مجــــــدّدا كُنه يَسِينُ ، لَقَدْ بَدَا يَاه ومَا أُحــــلَى الْغَدَا مدينًا ، تُصَافِح (أَحْمَدًا) إنسلام؟ قَال: (محمدًا)

فيسه وقي أبسراده نَخْتَالُ فيه وقى ضُحَا لاَ نَحْذَرُ الْمَوتَ الرهِي ونَمُدُ فيه ، نَمُدُ أيه ونَفُولُ : عَادَ لَنَا الزما

> سَيَجِيء ، للْبَعْثِ الْعَظيد يَمْشِي سَعِيـدًا بيْنَمْـا وَيَرُوحٍ ، يَعْدُو فِي رَوا ويجئ للأمل النبي وَيَجِيءُ للزُّحْفِ الكَـيِـيـ وَيَجِيءُ للْعِـــزِّ التَّلِيــ لِفَضَائِل الاسكلام ، للا وَ تَنِيِّتُ العصر الذي ولكل بهتسان ومس يَبنْنِي لهُ القُراآن مَج ولَهُ ، له ، عَزَمَاتُنَا هَـذَا سَنَاه وذَاكَ مش هَدِي رُوَّاه وَذَاكَ مَــو كَرُم الْهـ د المنشود نحم ونَمُدُّ فِيه ، نَمَدُ أي إن قبل: من لماثر ال

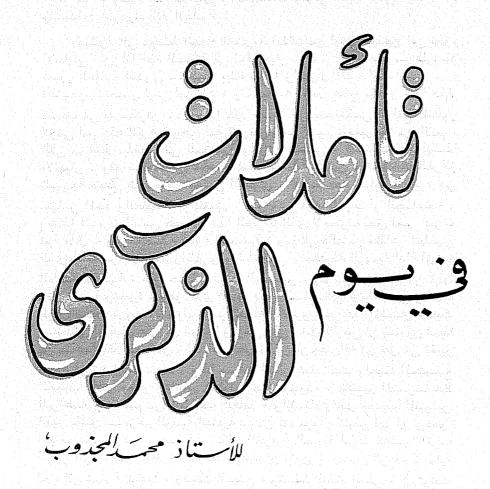

روى مسلم فى صحيحه من حديث طويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « ان الله نظر الى أهل الارض فمقتهم عربهم وعجمه الابقايا من أهل الكتاب » (١) ٠

نى هذا التعبير النبوى صورة رهيبة ودقيقة لحالة العالم أيام مبعثه ، اختصرت التاريخ البشرى فى كلمات يسيرة ، ولو شئنا تتبع ظلالهـــا فى واقع ذلك العالم لرأيناه أشبه بتفسير مفصل لهذا الوصف البليغ المكثف . .

فالتصريح النبوى يستوعب أهل الارض جميعهم على اختلاف ألوانهم ولفاتهم ومواطنهم فيعرضهم في وضع لا يستحق من خالقهم الا المقت ، ولا يستثنى من هذا المقت الابقايا من أهل الكتاب . وطبيعى أن هده البقايا لا تشمل سوى النزر اليسير من مجموع الأمم الكتابية ، وهم دون ريب طائفة من حملة العلم الالهى ، الذين احتفظوا بأمانة الوحى نقية كما

أراد الله ، وشياء الله حمايتهم واستبقاءهم ليكونوا حجته على عباده . وشيهداءه على رسيالته الخاتمة . .

ونظرة الى مخطط الحياة البشرية آنذاك من أقصى الصين الى تخوم الاطلسي تبرز لنا هذه الحقيقة في أجلى بيان ٤ أذ نرى ( العالم - على حد تعبير العلامة الندوى \_ أشبه ببناء ضربه زلزال فقلب أوضاعه ٠٠٠ فالشموب قطعان ليس لها راع ، والسياسة كجمل هائج منطلق ، والحكام كسيف في يد سكران ٠٠) واذا كان هددًا الوصف يلخص الواقع المنظور لأرقى أمم هذه الكرة ، وهي أمة الفرس وأمة الروم ، فغيرهما من الامم ، التي لم تبلغ مبلغهما في الحضارة والرقى العلمي ، أشد تمثيلا لهذا الانهيار . وقد ضاعت في هذه الظلمات رسالة النبيين ، فانطلقت الغرائز البهيمية تتحكم في مصير الجنس البشرى ، اذ أصبحت المنافع العابرة هي مقياس المجد والعظمة ، والتفوق ، سواء في ذلك الافراد أو الجماعات . و هكذا اشترك الناس كلهم في هذا الصراع الذي لا يعترف بحق لغير القوة، قوة المال ، وقوه السلاح وقوة العصبية ، وما الى ذلك من مظاهر الطغيان الذى أغلت من كل زمام ونظام ورباط أخلاقي . غالدولة الرومية أداة لترغيه الطبقة الحاكمة ، على حساب شبقاء الجماهير ، ولم يكن حكم اليونان قبلها بأقل قسوة وتحيزا ، وهو الذي أغرق ديار الشمام بالنزاع والشقاق والدماء طوال سبعة قرون . . . ولم تقصر الدولة الكسروية في هذا المضمار ، حيث استطال الطغيان على كل شيء ؛ وفرض على عامل الارض أن يكون شيئا من مناعها ينقل معها من مالك الى آخر ٤ دون أن يكون له أي حق في تغيير سيده أو تبديل حرفته . . واذا صرفنا النظر تلقاء الهند واجهنا المجتمع العجيب الذي يعتبر التقسيم الطبقي أصل وجوده ، فالنعيم المترف حظَّ البراهمة وحلفائهم من الطبقات العليا ، والشيقاء والذل نصيب المنبوذين الذين خلقوا - بزعم الوثنية الهندية - من قدم بوذا ؛ غليس لهم ان يرفعوا أعينهم عن التراب . ومع أن سكان الجزيرة العربية أيامئذ كاندوا أقرب الخلق ألى سلامة الفطرة ، لم تعد حياتهم أن تكون جحيما من الرعب لا نهاية له ، لان قسوة البادية ، وضنك العيش ، وضغط النظام القبلي ، كل أولئك كان يزج بهم في حروب مستأصلة يقتل فيها الاخ أخاه والقريب قريبه ، فما تكاد دماء الضحايا تجف ولا حملات الثأر تفتر . . . وقد أناح الشقاء بكلكله على الجميع غلا منفذ ولا أمل ، ولا شبعاع من هذاية ، الا لمعا هزيلة مثل أضواء الحباحب يرسلها بعض الشبعراء أو الخطباء أو الحنفاء ، في حكم بتراء لا تعدو كونها تعبيرا عن حاجة الفطرة الى نور لا تعلم من أين ينبثق! . . وقد زاد البلاء عمقا انسياق رجال الدين في هاتيك التيارات الجارفة ، فبدلا من أن يتجردوا للنهوض باعباء الاصلاح تذكيرا وارشادا ، وتحذيرا واحتهادا ، اذا هم - أو معظمهم - يقتلون طاقاتهم في تأييد الطو اغيت من جانب وخوض معارك الجدل العقيم من جانب آخر . . وذلك ما سبب العديد من المذابح الطائفية ، ولا نسيمًا في مصر والشيام ، حيث طورد دعاة التوحيد ، وغرضت الدولة فلسفتها الوثنية على رعيتها المسيحية بقوة الارهاب وغنون النكال . . وهكذا شمل الضياع كل مكان ، اذ يات

الناس مقطوعي الصلة بهداية السماء ، فكل خطوة ينقلونها تزيدهم بعدا عن سَاحل النجاة وغوصا في النائبات . وقد أثبت العقل اغلاسه في هذه الظلمات الطاغية ، فلا سبيل للخلاص عن طريقه ، بل لا أمل بالخـــلاص الا عن طريق معجزة الهية توقظ ضمير البشرية النائم ، وتضىء للعقل الحائر طريق الحق ليسلكه على بصيرة • ومهما أوتى الانسان من بلاغة الوصف ، فهو سيظل عاجزا عن الاحاطة بما يصوره القرآن العظيم من هذا الواقع الأليم ، وذلك في قوله الكريم: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا . . . » فالفساد قـــد شمل الكرة كلها لم يستثن منها برا ولا بحرا ، وهو نتيجة زيغ الانسان عن سبيل الهدى الحق ، الذي أخذ الله عليه العهد باتباعه ، منذ أخرج طلائعه الى هذه الدنيا ؛ مزودة بوصيته تعالى ؛ التي تقول للجنس البشري ممثلا بأصوله الأولى « فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشتقى · ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا . · . تلك الوصيــة الرحيمة التي تؤكد وقائع التاريخ كل حين أنها العاصمة من كل قاصمة . فالحياة التي كتب للانسان أن يعيشها على هذه الارض قد شاء خالقها ان تبلغ من التعقيد الحكيم حدا لا تستكشمه العقول كلها ولو كان بعضها لبعض ظهيرا ، غهى كالمفازة المهلكة ، لا بد غيها من الدليل الخريت ، والا ضاع الركب ، وغنى الزاد ، وهلك الرائد . . . ولا دليل يصلح في حياة الانسان الا رعاية الله الذي لم يقطع عنه مدده طوال العصور ٠٠ غلم يخل أمة من نذير يوحى اليه بما يكفل لها الهدى الذي يدفع عنها كل ضلال وشنقاء ٠٠٠ والويل للمعرض عن ذلك النور اذ لا مصير له سوى الضنك ، والضياع ، وما يعانيه البشر الزائغون عنه من العمى المفسد للحياة المدمر للطمأنينة والأمن في الدنيا والآخرة .

وعلى ضوء هذه الحقائق المشهودة نفقه دلائل قول الله للذين خاطبهم بوحيه على لسان رسوله « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته اخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النسار فأنقذكم منها » . . فالعداوة أساس علاقاتهم فيما بينهم ، وقد وضعتهم هذه العداوة على شفا النار . . فلما اتبعوا ما أنزل الله على نبيه أبدلهم بالعداوة أخوة ، وبالجحيم الذي كانوا متهافتين عليه رحمة وسعادة ، أظلتا دنياهم وآخرتهم على السواء . ولو هم أعرضوا عن دعوة الله لاستمروا في صراعهم الشقى حتى يخوضوا به نار جهنم ، لا ينقذهم من ذلك فكر ولا ذكر ، لان المفازة مهلكة ، ولا مندوحة فيها عن الدليل ، ولا دليل يصلح لها الا هداية خالقها المحيط علما بكل خصائصها ، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء .

#### \_ ٢ \_

ومرت البشرية في مراحل متآلفة مع تدرجها الفكرى ... وكانت هداية الله مساوقة لذلك التدرج ، ففي مطلع وجودها على الارض تلقت أشارات السماء عن طريق أبيها آدم عليه السلام ملائمة لاستعدادها ، لا تكلفها فوق ما تطيق ، ثم تكاثرت وتباعدت بها المنازل ، فكانت قبائل وعشائر

ثم شعوبا وأمما ، وظل الرباط القصير هو الذي يشد كلا من أجزائها بعضا الى بعض ، وكان الوحى الالهى تبعا لذلك يخص كل غريق من الاسرة البشرية الكبيرة بمعلم يهديها سواء السبيل . ولكن الله جلت حكمته لم يشأ أن يكون هذا الوضع هو الخط النهائي لمستقبل الانسانية ، بل كان التدبير الأعلى قد قضى بان يمهد هؤلاء المنذرون لعودة القطعان المتفرقة الى الحظيرة الجامعة وهكذا أخذ العهد على كل نبى ان يذكر بأخيه ، وأخذ الميثاق على كلهم ان يشروا أقوامهم بخاتمهم ، ويأخذوا بدورهم العهد عليهم بأن ينقلوا ذلك البلاغ الى الأجيال المتوالية ، لكيلا يكون للمخالفين عن سبيل الله حجسة أو عذر في انفصالهم عن الركب الذي ستظله راية خاتم النبيين . .

ثم هيأ الله للرسالة الخاتمة سبيل التجميع البشرى بما هدى اليه الانسان من الكشوف ، التى قربت البعيد ، وذللت العسير ، ولاقحت بين الافكار ومازجت بين المشاعر ، فاستعدت البشرية بذلك لفهم الدعوة الجامعة . . حتى اذا اقترب موعد الفجر الصادق انطلقت النذر والمبشرات تهز قلوب البقية الثابتة على عهد الله من أهل الكتاب ، فتجدد التذكير بالبشير النذير ، وتهىء الأذهان لاستقبال المنقذ العالمي ، ولم يكتف كثير منهم بالكلام ، فغادر وطنه ونعيم بيته ، ليضرب في أكناف الارض يتوكف ظهور ذلك النور الموعود . .

ومن هنا كانت النذر تتوالى على السنة القسس والحنفاء وبقية الصالحين من أهل الكتاب وحملة العلم المستضىء بمشكاة الوحى ، تلفت الانحكار الى المبعوث الذى بشر به موسى وأشعياء وداود وعيسى ، والذى تحدثت عنه أسفار الهند وفارس وتتبع مطالع فجره العديد من رواد ذلك العهد ، الذين تحملوا أقسى العنت نشدانا لذلك الخير . . فكانوا بذلك كله ترجمة حية لحاجة البشرية الى المنقذ الذى اصطفاه الله رحمة للعالمين ، وتصحيحا للادراك الانسانى حتى تتم له الرؤية الواضحة لطريقه الأمين . . .

فتطلعا لميلاد هذا الفجر السعيد رابط بحيرا على سيف البادية ، يرصد مسيرة القوافل الزاحفة من أرض المبعث ، يتنسم أخباره ، ويتطالب آثاره . . (٢) . . .

وشوقا الى لقاء الحبيب غامر ابن دهقان جى \_ سلمان \_ بحياته ففارق الأرائك ، وخاض المهالك ، وأسلم عنقه راضيا للرق ، رجاء الوصول الى مطلع ذلك الرسول . . (٣)

وتلهفا الى أنباء ذلك النبى المكتوب فى التوراة والانجيل ، زحف الحبر الاسرائيلى الصالح ابن الهيبان ، يجر شيخوخته الفانية ، الى قريظــة والنضير وقينقاع ، يثير تطلعاتهم الى السعادة التى أوشكت ان تظلــل يثرب باجنحتها الملائكية ، لئلا يسبقهم الى نصرة صاحبها المبعوث بالرحمة والحرية سابق (٤) . . .

وقبل ذلك سجلت أسفار الهند أنباء تلك الرسالة ، وحددت معالمها ومواطنها ، فقرأ الهنود في كتابهم المقدس (بهو شيا بران ) قوله في نعت

تلك الرحمة المهداة « ان رجلا جاء في المنام الى الملك بهوج \_ ملك السند \_ فقال له : عليك أن تلحق بدين رجل ظهر في الصحراء ، وهو مختون ، له كلام يسمع (٥) اصطفاه برهما ، يأكل الكيبات من اللحوم ، تظهر على يديه معجزات كثيرة ، وهو محفوظ من أعدائه ، اسمه محامد يعنى كثير الحمد » وقد طالما طالعهم هذا الاسم المكرم أحمد وأحامد ومحامد في كتابيهم الآخرين ( اثارويد ) و ( سام ويد ) (٦) حتى بات مألوفا عند أولى الحكمة من غضلائهم على مر الازمان ٠٠٠

وعلى هذا القائد الرحيم ركز المسيح (عليه السلام) انظار حوارييه بهذه الصفات التى لا تدع مجالا لتطلبها فى غيره من المصلحين والمرسلين « ان كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى ، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم (بار قليط) آخر ليثبت معكم الى الأبد . . وهو يعلمكم كل شيء . . . وهو يذكركم كل ما قلته لكم . . يشهد لاجلى ، يوبخ العالم لانهم لم يؤمنوا بى . . وان لى كلاما كثيرا وانكم لستم تطيقون حمله . . واذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق . . لانه ليس يتكلم من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بكل ما سيأتى » (٧) .

فالمسيح هنا يبشر أنصاره برسول مثله ، يمتاز على جميع الرسل بان شريعته ثابتة الى الأبد لانه خاتمهم ، وانها تستوعب كل الحقائق ، وموضحة لحقيقة المسيح التى طمسها غلو النصارى وبهتان اليهود ، وفى ذلك توبيخ لكلهم أي توبيخ . . وهو روح الحق ، لانه صفوة رسل الله ، والجامع بين أتباعهم جميعا ، وهو يبلغ الحق الذي يوحى اليه مما يصحح الماضى ويوضح طريق المستقبل . .

وقبل المسيح كانت بشرى داود شاهدا لا يدفع عند كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شمهيد ، اذ يثير اهتمام قراء مزاميره بمثل هذه المشوقات الملهبات « غنوا لله ٠٠٠ أعدوا طريقا للراكب فى القفار باسمه م. أبو اليتامى ، وقاضى الارامل ٠٠٠ يقضى لمساكين الشعب ٠٠٠ يخلص بنى البائسين ويسحق الظالم ٠٠٠ ينجى الفقير المستغيث والمسكين ، ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف » (٨) ٠٠٠

ومن حق الخليقة كلها أن تفرح وتنشد ترانيم الشكر لله على ارساله هذا الرءوف الرحيم ، الذى سيرد باسمه الى قلوبهم الهالعة ما فقدته مسن روح الأمن والحرية والعدالة . . وهيهات أن يجد الباحث فى تاريخ العالم انسانا يمكن ان تنطبق عليه كل هذه الصفات غير محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه ، مكرم اليتامى ومنصف المساكين ، ومنقذ البائسين وقاهر الجبارين ، ومحطم الظالمين والمستعبدين . . . ومحقق الخير والعدالة للفتراء والمحرومين .

والى هذه الثمرات المباركات يشير أشعياء أيضا اذ يقول فى وصف اثر بعثته صلى الله عليه وسلم فى عالم المظلومين والمعذبين « تفرح البرية ، والارض اليابسة ، ويبتهج القفر ويزهر النرجس . . . شددوا الأيدى المسترخية ، والركب المرتعشمة ثبتوها . قولوا لخائفى القلوب تشددوا لا تخافوا . هو ذا الهكم ، الانتقام يأتى ، جزاء الله ، هو يأتى يخلصكم » .

ثم ماذا ؟ . . .

(حينئذ تتفتح عيون العمى وآذان الصم ٠٠ يقفز الأعرج كالابل ، ويترنم لسان الأخرس ، لانه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر ٠٠) ٠٠٠

انه انقلاب يتناول كل شيء في تلك البوادي يهز سكانها فيطلق طاقاتهم ، ويفجر مواهبهم ، حتى يصبح رعاة الابل والغنم أهلا لسياسة الأمم ...

ثم ماذا . .

« في مسكن الذئاب ، في مربضها دار للقصب والبردى . . (٩) » . أجل . . في تلك الصحراء التي كانت حتى قبيل البعثة مرتعال لذئاب البشر ، التي لم تألف غير الفتك والبطش والخطف ، حتى لتغير على أخيها ، اذا ما لم تجد الا أخاها ، هناك تنهض منائر العلم سامقة ترسل أشعتها الى أنحاء الدنيا ، بأقلام الأمة التي لم تنطلق من ربقة الأمية الا بالاسلام . .

ثم ماذا ؟..

« وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة ، لا يعبر غيها نجس ، بل هي لهم . . . لا يكون هناك أسد . وحش مفترس لا يصعدد النها . . »

انها حدود الحرمين التى حرمت على الشرك وأهله ، فهى المؤمنين خاصة ، وكل من عداهم فهو نجس لأنه حامل لقذارة الشرك . وهناك الأمن الذى خصت به هذه الارض دون بقاع الدنيا ، فلا خوف ولا قلق ، بل من دخلها كان آمنا!! . .

ثم ماذا ؟ ما شان هذه الطريق المقدسة ؟

« يسلك المفديون فيها ، ومفديو الرب يرجعون ويأتون الى صهيون — فلسطين — بترنم وفرح أبدى على رؤوسهم ، ، ابتهاج وفرح يدركانهم ، ويهرب الحزن والتنهد ، ، ) ، ، ،

ومن المفديون هؤلاء ؟ . . انهم الحجاج و فود الرحمن القادم ون من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات . . وأي وصف اليق بهم من أنهم المفديون ؟ . . اليس لكل هفوة يأتونها غدية يقدمونها طلبا لمرضاة الله . . ذبائح وصدقات وضراعات ! . . ومن ظفر بكل هذا الخير كان حقيقا بأن يعود الى أهله بترنم و فرح . . ترنم السعيد بأداء المناسك، و فرح الواثق برضوان الله ، الذي يرجو أن يكون من شملهم التجلي الاعلى يوم عرفة ، فرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم ! . . واشعياء عليه السلام لم يخص صهيون بالذكر لمجرد الجصر ، ولكن لينذر قومه بسلطان الرسالة الخاتمة التي ستحول جميع المؤمنين الى البيت الحرام . .

#### \_ \* \_

ذلك الضياع الذي عانته البشرية حتى البعثة المحمدية ، والدنى يمثله المحديث الصحيح الذي صدرنا به هذا البحث وتؤكده النبوات السابقة ، قد أعطى الدليل القاطع على أن طريق الانسان الى الأهن والاستقرار لن يتوفر الا في ظل القيادات النبوية ، فلا الفلسفات اليونانية ،

ولا الرياضيات الهندية ، ولا الحكمة العربية والفارسية ، كانت قادرة على ان تخفف من هول المأساة ، أو توقف التدهور العام ، اذا لم نقل انها زادت الواقع الشمقى عمقا وتعقيدا ، ذلك لأن العقل البشرى ليس فى طوقه ان يتحرر من عوامل البيئة وقوانين الوراثة الاجتماعية ، وبسبب من ذلك كانت تجاربه فى ميدان الاصلاح البشرى ولا تزال مجموعة من التناقضات التي تمثل تضارب المصالح ، وانما تستقيم هذه الطاقة المفكرة فى طريقها الصحيح حين تسلك الى غاياتها الجادة التي تضيئها مشكاة الوحى ، الذي المتحديم عين أهواء البشر ، ولا تفوته شاردة ولا واردة من اسرارهم ومؤثراتهم فاذا أصدر حكما أو قرر أمرا أو نهيا ، كان ذلك لمصلحة الانسان فردا وجماعة ، فكل زيغ عن سبيله انما هو دفعة نحو الهاوية ، التي لا مخلص له منها الا بالتزام سبيله والاستعانة بدليله . . .

ومن كمال حجة الله على خلقه تزويد مرسليه بصفات الكمال الدي به يحققون معانى الرسالة المنزلة ، فيكونون بذلك الأسوة الصالحة للاقتداء والانموذج المنظور للربانية في الارض ، وإذ كان محمد صلى الله عليه وسلم هو امام هؤلاء المصطفين الأخيار ، الذي به وعلى يديه وبرسالته الخاتمة قدر الله ولادة الوحدة العالمية ، اذ بعثه كافة للناس بشيرا ونذيرا ، ورحمة مهداة للعالمين ، لذلك ميره بالكمالات العليا التي تؤهله لهذه الأمامة ، غكان ( الإنسان ) الأعلى الذي يحمل بتصرفاته المتازة دلائل نبوته. وحسبه من ذلك شهادة ربه في قوله الكريم « وانك لعلى خلق عظيم » ثم أثره العجيب في تأليف تلك الطبائع المتنافرة ، التي تولى تربيتها وتهذيبها ، فجعل من اصحابها خير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ، وتنسخ بضياء المعرفة ظلمات الجاهلية العالمية ، فأعطيت بذلك امامة الدنيا في العلم والعدل والاحسيان ، ورد الخلق الى ما أضاعوا من روابط الانسانية ، حتى لم تبق زاوية من العالم المعروف لم تستنر بشيء من أشعتهم ، بعد أن كانوا من الفرقة بحيث لا يستحقون اسم الشعب \_ كما أشنار اليهم موسى (١١) \_ ومن الجاهلية المدموة بحيث لا يرتفعون عن مستوى الذئاب الضارية - كما وصفهم أشعياء - ولا جرم أن مجرد نجاحه صلى الله عليه وسلم في هذا الوسط الفوضوي كاف للدلالة على إنه في القوبة من الحكمة ، وفي الذروة من الكوسال النفسي والعقلى ، اذ استطاع بهذه المواهب اللدنية أن يملك قلوب أصحابه حتى ليؤثرونه على أنفسهم وأبنائهم ، فيتسابقون الى الموت ذيادا عن دعوته وحرصا على سلامته ، ويمتد حبه الى اتباعه على مدى الزمن ، حتى يود أحدهم لو غداه بأهله وماله (٢) وهو نوع من الحب لا تعرفه البشرية لغير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صادر من منطق الحقيقة التي عليها قام تاريخه كله ، غلا دعاية ولا طنطنة ، ولا أضاليل اعلامية تجعل من الحبة قبة ، ومن الأقزام عمالقة !! . .

واليوم ، وقد تهيأ العالم الاسلامي لاستقبال ذكرى ميلاد ذلك الحبيب الاعظم ، لا بد للمفكر المؤمن من التأمل في واقدع هذه الامة وما صارت

اليه من جاهلية جديدة انتلبت غيها الاوضاع ، غضاعت غي غمارها معالم الشخصية الاسلامية التي انشأتها تربيته المثلى لتكون الانموذج الدني لا مندوحة للامة كلها وغي تاريخها كله من اقتفاء أثره ، لتستحق ما استحقته من العزة والكرامة والعناية الالهية .

انه ينظر الى المسلمين فيراهم قد عادوا الى أسوأ ما كان عليه الجاهليون من التفكك والتنابز والتخاذل ، الا من رحم الله . وقد انسلخ معظمهم من طابعه الأصيل ، فهو يستبدل به راضيا مزقا يستعيرها من هنا وهناك ، ليؤلف منها ما يظنه شيئا مذكورا ، وليس هو الا وهما وزورا . . حتى لكأنه صورة مجسمة لأولئك ( الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) .

وانه لينظر الى العالم البشرى من حوله غيراه نسخة من ذلك الماضى الرهيب الذى سبق غجر الاسلام . بغى غتاك يستذل به الاقوياء أعناق الضعفاء . وانحدار بالانسان الى أهول ما سجله التاريخ من مهاوى القلق والشيقاء ، حتى ليقتل الاخ أخاه ، وتسحق الغوغائية العمياء أحق الخلق بمودتها ورحمتها !! . .

ويتساءل عن آثار الرسالة المنقذة في هذا الخضم الطاغي ، فلا يكاد يسمع جوابا ، لأن اضطراب المقاييس يحول دون وضوح الرؤية . فهناك طائفة من أهل الحق لم تزلزلها الأحداث ، تهيب بالناس ليسلكوا طريق الرب ، ولكن آلافا من وسائل التضليل تحول بين صوتها وآذانهم . ثم الى جانب هذه الطائفة المجاهدة طوائف وطوائف يزعمون انهم دون غيرهم حملية الدعوة الهادية ، مع أن كل ما يملكون من فكرة عن الاسلام لا يعدو مجموعة من الاوهام ، فكأنهم لم يقرءوا كتاب الله ، ولم يسمعوا قط بسنة رسوله ، فهم من أجل ذلك لا يستطيعون أن يتصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من الناس ، ولا يكادون يصدقون انه مبعوث بالشريعة التي يجب على المؤمنين بها أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم ليقوموا بها عصوح الانسانية ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ! . . .

وهكذا يرسل بصره في اكناف الارض فلا يلمح الا ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ، فيتردد بين يأس يقطع صلته بكل أمل وأمل يرفع قلبه فوق كل يأس . ثم لا يلبث أن يغلب ايمانه تردده ، فيزداد ثقة بدين الله الذي لا سبيل سواه الى الخلاص ، وقد امتلأ جنانه يقينا بان البشرية لم تكن قط أحوج الى قيادة محمد ورسالته منها في هدده المرحلة الكالحة من تاريخ الانسان .

انه يتذكر — فى هذا الموقف المتأمل — كلمة رسول الله و هو يقدمها الى جبابرة قريش ، الذين أقبلوا يفاوضون عمه و هو على فراش الموت ، ليضع حدا بينه وبينهم ، فيقول « نعم . . كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم . . تقولون : لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه » (١٢) . . وعلى الرغم من رفضهم يومئذ لتلك الكلمة ، سرعان ما جاءت الاحداث تترى بتوكيدها ، اذ لم تنقض سوى سنوات

أجل . . انه ليتذكر هذا كله ، غلا يتمالك ان يهتف بالطأئفة الظاهرة على الحق : أيها المؤمنون . . ان الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، غالظلمات المتكاثفة في حياة البشرية انها هي تعبير عن حاجتها الماسة الى كلهة التوحيد . . وتلك هي سنة الله في بعثه الرسل وانبثاق المصلحين ، لا يظهرون الا عندما تنطمس السبل في أعين المدلجين ، فيكون وجودهم آنذاك كاقبال الصالحين من الاطباء على البلد الذي اكتسحته الاوباء . .

أيها الهداة الثابتون على الحق ، الحافظون لأمانة الله . . تذكروا انكم الطوف الأخير في خضم المهالك التي تحيط بالكرة الارضية . . وانكم شهداء الله على خلقه ، والمسئولون الوحيدون عن عملية الانقاذ التي تتطلع اليها عين المكروبين .

وأخيرا لا تنسوا ان الله وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم غى الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم . . . فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، والله معكم ولن يتركم أعمالكم .

<sup>(</sup>١) من حديث طويل رواه مسلم ج ١٧ ص ١٩٧ ط المطبعة المصرية ١٩٢٤ .

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام طبعة الطبی ۱۳۷۰ ج ۱ ص ۱۸۰ ، ۲۱۴ ، ۲۱۶

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(})</sup> يشير بذلك الى تأثير كلامه في نفوس المؤمنين واسراعهم الى طاعته صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٥) عن مجلة كانتي الصادرة من دلهي عدد يوليو ١٩٦٩ بقلم ويد بركاش .

<sup>(</sup>٦) انجيل يوحنا .

<sup>(</sup>۷) مزامیر ۲۸ – ۷۲ .

<sup>(</sup>٨) يريد بالقصب الاقلام ، والبردي ما يكتب عليه ..

<sup>(</sup>٩) أنظر أشعياء صح ٣٥ ٠٠

<sup>(</sup>١٠) من كلام موسى عليه السلام في سفر التثنية هيث يعرف العرب الذين اليهم ينتقل ارث النبوات بقوله عن ربه « أغيرهم بما ليس شعبا » . .

<sup>(</sup>١١) مضمون حديث شريف رواه مسلم عن أبي هريرة في (( كتاب الفضائل )) . .

<sup>(</sup>۱۲) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٤١٧ ط الطبي ١٣٧٥ ه .



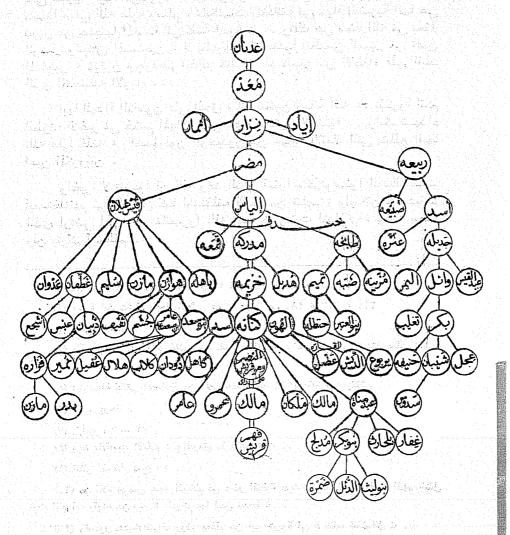

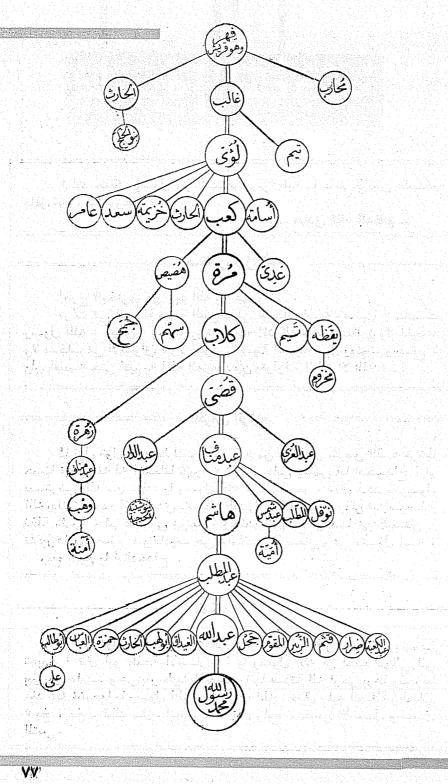



« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » .

ـ صدق الله العظيم ـ

#### صفة رسول الله

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال : قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم : « محمد رسول الله ، عبدى ، ورسولى ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ، ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، بل يعفو ، ويصفح ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العرجاء بأن يقولوا : لا اله الا الله » . .

#### القرض الرابح

لما نزل قول الله تبارك وتعالى: « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة » قال صحابى يسمى أبا لدحداح: أو يستقرض الله من عباده يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فقال أمدد يا رسول الله يدك فأشهده انه تصدق ببستانه الذى لا يملك غيره ، وكان فيه سبعمائة نخلة مثمرة ، ثم عاد الى زوجه ، وكانت تقيم مع أولادها في البستان ، فأخبرها بما صنع ، وغادرت هى وأولادها البستان وهى تقول له : ربح البيع يا أبالدحداح .

# الموقف الأول

لما نزل قول الله تبارك وتعالى: « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مها تحبون » قال أبو طلحة الأنصارى: يا رسول الله ان أحب أموالى الى بير بير جاء ـ وهى بئر طيبة الماء ـ وانها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، فقال عليه الصلاة والسلام « بخ ، بخ ، ذاك مال رابح ، ذاك مال رابح . حبس الأصل وسبل التم .

### مريض يختبر الأطباء

زار دمشق عام ٨٣١ ه رجل أعجمى من أهل الفضل والذوق ، غلما دخل المستشفى النورى ، ونظر الى كثرة أطبائه أراد أن يختبرهم فتمارض ، وأقام به ثلاثة أيام ، ورئيس الأطباء يتردد عليه ليختبر مرضه ، غلما جس نبضه علم أنه غير مريض ، وانها أراد اختيار الأطباء غوصف لله الأطعمة الحسنة والدجاج المسمنة والحلوى والأشربة والفواكه : ثم بعد ثلاثة أيام كتب له ورقة يقول غيها : أن الضياغة عندنا ثلاثة أيام فعرف الأعجمى أنهم غطنوا لحيلته .

#### فيلسوف المجانين

كانت حركات البهلول ومنظره يغرى الأطفال بالضحك عليه والصياح وراءه ، ورميه بالحجارة ، وكان يقابل ذلك منهم بالعطف والشفقة ، وقد

رَحُوهُ مِرةً فأدموه فقال :

ونواصى الخلق طرا بيديه أبدا من روحة الا اليه لم اجد بدا من العطف عليه

حسبی الله توکات علیه لیس للهارب نی مهربه رب رام لی باحجار الأذی

#### حب الدنانيسر

طلب الرشيد من البهلول أن يدعو له ، فقال :
يا أمير المؤمنين اسئل الله أن يرزقك ، ويوسسع رزقك ، فضحك
الرشيد ، وقال : آمين ، فلما مر بهلول بالحاجب صفعه ، وقال أهكذا تدعو
لأمير المؤمنين يا مجنون ؟ ، فقال بهلول له : اسكت يا مجنون ، فما في
الدنيا أحب الى أمير المؤمنين من الدنانير ، فبلغ ذلك الرشيد ، فضحك ،
وقال ، والله ما كذب .

#### مستثنفيات متنقلة

كتب الوزير عيسى بن على الجراح الى سنان بن ثابت ؛ وكان يتولى النظر على مستشفيات بغداد وغيرها :

فكرت فيمن بالسواد (القرى) وانه لا يخلو من أن يكون فيه مرضى لا يشرف متطبب عليهم لخلو السواد من الأطباء فتقدم بايفاد متطببين (أطباء) وخزانة من الأدوية والأشربة يطوفون السواد ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة الى مقامهم ويعالجون من فيه ثم ينتقلون الى غيره وقد بلغ بعض المستشفيات المتنقلة في أيام السلطان محصود السلجوقي حدا من الضخامة بحيث كان يحمل على أربعين جملا والسلجوقي حدا من الضخامة بحيث كان يحمل على أربعين جملا



# مع وليسلما الأمين محت

# للدكتور معين البوطي

لا يعنينى أن أتحدث ، فى هذه الكلمة ، عن مظاهر العظمة فى حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أن ألفت النظر الى نواحى بطواته ، ولا أن أفيض فى مقومات عبقريته ، فقد تجرد للبحث فى كل ذلك كثير من الكاتبين ، حتى أنساهم المخوض فيه ذكر ما يتعلق بنبوته ورسالته والكثير من هؤلاء الكاتبين أجانب أو أشياع لهم ، فعلوا ذلك عن عمد وسابق تخطيط ، ابتغوا منه إقامة ستر كثيف يحجب عن الناس أبرز سماته وأخطر ما ينبغى أن يفهموه من حياته ، وهو أنه رسول أوحى اليه بشرع من قبل الله عز وجل ليبلغه الناس جميعا .

والبعض التليل منهم فعلوا ذلك بسائق من حب المدح والثناء، و وبتأثير من بساطة في الفكر وطيب في القلب . فقد غاب عنهم أن دعاة الغسرو الفكري لا يبالون أن تحشى إدمغة الناس بمظاهر بطولة النبي عليه الصلاة والسلام ، ودلائل عظمته وعبقريته ، على أن يشبغلهم ذلك عما بينه وبين الله تعالى من صفة الرسالة ؟ الله تعالى من صفة الرسالة ؟ وعما بينه وبين الناس من صفة الرسالة ؟ وعلى أن يقصيهم ذلك عن التنبه الى المسؤولية الخطيرة العظمى التي تركها

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم بعد أن بلغهم الرسالة وأدى اليهم الأمانة . . !!

وغاب عن هؤلاء البعض ، أن التاريخ قد أحصى أسماء كثيرة من العباقرة والأبطال والعظماء ، طويت عبقريتهم وبطولاتهم بطى السرة ن ومروره ، اذ كان كل ذلك ثمرة عصورهم التي كانوا غيها ، غلما ولت تلك العصور ولت معها جميع ثمارها وأعراضها ، وانما عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح في حسابهم من هذا القبيل : كان أعظم مخلوق ، وأذكى انسان ، وأروع قائد ، غلما أدبر العصر الذي كان غيه أدبر كل ذلك معه ، ولم يبق من واجب الناس نحوه بعد ذلك الا أن يكونوا أمناء على ذكرى تلك الخصائص والصفات ، يتحدثون عنها بالسنتهم ثم يدونونها غي كتاباتهم ، لا تربطهم — وراء ذلك — برسول الله عليه الصلاة والسلام أي رابطة ولا ينهضون بأى مسؤولية !! . . .

فمن أجل ذلك لا يعنيني أن أتحدث عن شيء من هــذا كله رغم ايماني الكامل به .

# على الصلاة والسالام

ولكن الذي يعنيني ، وينبغي أن يعنى القراء جميعا ، هو التنبه الي مصدر ذلك كله وأساسه . . . ان الذي يعنيني هو أن أتساءل مع القاريء :

أرأيت الى قافلة تقطع طريقا في مفازة لم ترها من قبل ، ولا علم لها بطبيعتها وموقعها ، وفيما هي حائرة في السبيل ، اذ طلع عليها رجل أخبرها أنها ان سلكت ذات اليمين انتهت بسلام الى غايتها التي تبحث عنها ، وان سلكت ذات الشمال وقعت في مهلكة لا نجاة منها ، وقدم الرجل بين يدى بيانه هذا براهين العلم والأمانة والصدق . . أرأيت لو أنها تشاغلت عن اتباع نصيحته ودلالته ، بالحديث عن ألمعيته وذكائه ووصف علمه وبالع وفائه ، ثم ركبت رأسها وهي تتفنى بذلك كله وراحت تخوض في طريق الضلال والهلاك ؟!! . . .

تلك هي قصة القافلة الانسانية التائهة ، مع دليلها الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ، اذ أرسله الله تعالى اليها على فترة من الرسل ، يبشر وينذر ، ويعرف الانسان على هويته وسر وجوده ومنتهى أمره ، واضعا أمامه الشرعة التي ارتضاها له قيوم السموات والارض ، محذرا اياه من التحول عنها ذات اليمين أو ذات الشمال ، مبلغا اياه خطاب الله عز وجل : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .

فأما صفوة من عباده فقد استمعوا الى هذا البيان بعقول حسرة ، واستقبلوه بنفوس متفتحة لم تعقدها العصبية ولم تؤثر فيها العقد والأهواء فأدركوا الحق واستيقنوه ، وعلموا قيمة الدنيا التى من حولهم وحقيقة الآخرة التى تنتظرهم . . ثم اتجهوا بسلوكهم الى السبيل التى خطها لهم

القرآن ، وشرحها لهم نبى الله محمد عليه الصلاة والسلام ، وباعوا في سبيل ذلك النفس والنفيس .

سخر منهم المارةون ، واستحمقهم الجاهلون ، فكان جوابهم : سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين طاف بهم الضر ، وانحط فيهم الأذى ، وأصابتهم المحنة ، فكان ردهم على ذلك كله — مع الصبر الجميل — « ومالنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . . .

الموكيل .

لم يبالوا أن رأوا أنفسهم غرباء في الطريق التي يقتفون فيها خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد تفرق الناس عنهم الى متاهمات متعرجة ، وارتضوا أن يعيشوا غرباء . . لأنها من غربة التبر ، بين التراب الأغير ، وندرة الماس وسط الفحم الأسود!! . .

فهاذا كانت عاقبة الأذى الذى تحملوه ، والمحنة التى عاشوا فى أوارها ، والغربة التى خاضوا غمارها ؟ لقد ملكهم الله عز وجل ناصية الدهر ، وأورثهم عز الدنيا ، وأخضع لهم تيجان الملوك ، وصدق فيهم قوله جل جلاله « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » .

وأما طائفة أخرى جاءت على أعقابهم ، فقد طاب لهم أن يستغنوا عن الاتباع ، بالتقريظ والثناء ، سمعوا آيات الله عز وجل فقالوا : ما أجل وأروع . • ! ثم راحوا يجملون به حديثهم ، ويدبجون به محافلهم ويزينون بفقرات منه جدرانهم . • !

وسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته وأخلاقه ، فقالوا : عبقرى فذ ٠٠ ! وعظيم مدهش ٠٠ ! ومصلح قل نظيره . ! ثم انحطوا ينحدرون في الطريق التي حذرهم منها وأنذرهم عقباها ، وهم يواصلون التغنى بعظمته والتفنن في وصف عبقريته .

وانتهى بهم المنحدر الى طرائق تائهة متباعدة ، تفرقت فى شعابها جماعات كانت بالأمس أمة واحدة فاستذلها البغى ، وأحاط بها الهوان ، وقد كانت فيما مضى تؤدب البغى وأهله ، وتنشر العدل فى الناس ، وتفرق منها أمم الأرض . . !!

والعجيب أنها ـ مع ذلك كله ـ لا تعالج هذا البلاء الا بمزيد من بضاعة التقريظ والكلام ، الى مزيد من الانفماس في بضاعة اللهو وفنون الأهـواء . . !!

من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب يوما ما التي أحيد من

اصحابه أن يبايعه على التنويه بعظمته ، والاشادة بعيقريته ، والحديث عن بطولاته وسياسته ، ولو قصد الى ذلك لنسج حول نفسه مظاهسر ذلك كله أثناء حياته .

The goods and he While by land about thousand the the the second

ولكنه بايع الناس على أن يؤمنوا بالله وحده ، غير فعوا دعائم أحكامه ، وينهجوا منهج العبودية لسلطانه ، ويسيروا الى ذلك كله غي طريق من المحنة والابتلاء والمشتة والعناء .

ولم يقم من واسطة فيما بينه وبينهم لتحقيق ذلك كله الا ايمانهم برسالته ، وبأنه نبى يوحى اليه بحكم وشرع من الله عز وجل فهو يبلغهم أياه في أمانة ودقة وصدق .

هأى نسب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هى أن نطوى عنا مبادىء هذه البيعة ، ونبعد عن حياتنا ما تنطوى عليه من شرعة ومبادىء واخلاق، ثم نقتفى خطى أولئك المنهجيين من أرباب الفزو الفكرى هى اختلاق نسب آخر بيننا وبينه من مجرد التقريظ لسيرته والثناء على خلقه ؟!

العل لوثة الفرب ، من الكفران بنبوته ، قد أصابت أفندتنا أيضا ، فمن أجل ذلك ننهج نهجهم ونردد كلامهم ؟ !

ولكن الذى ساق الغرب الى ذلك الكفران انها هو دوافع من العصبية وعوامل من ردود الفعل ، لها اسبابها التاريخية في نفوشهم ، فها هـــو سائق ذلك في عقولنا أو في نفوسنا نحن المسلمين ؟!

لقد قالوا: أن ظاهرة الوحى في حياته صلى الله عليه وسلم لم تكن أكثر من اشراق والهام انبثق من داخل نفسه ، ولم تكن خبرا الهيا جاءه من خارج كيانه . !!

وقد علموا أن الإلهامات النفسية لا تسبب اصفرارا عني الرحسة ، ولا ارتمادا في الفرائص ، ولا تشعريرة في الجسد ولا كانتا ولا بحثا عن الإلهام الداخلي في شواهق الجبال ،

مان أنكروا تلبس النبى صلى الله عليه وسلم بكل ذلك ، عينبهى أن ينكروا ظاهرة الوحى من أساسها ، ولا يتعبوا أنفسهم بأى تفسير لها ، مان الوثيقة التاريخية التى اثبتت لهم هذه الظاهرة مى حياته ، هى نفسها التى تحدث عن تلبسه بذلك كله .

وقالوا: انها فكرة انعكست الى شعوره من واقع ما كان يتطلع اليه قومه من ارادة التغيير والثورة على الوثنية والشرك والنزوع السيالة عدد الله عد

ولقد علموا أن الوثنية ، بكل ما معها وما يتبعها ، لم تعم في عصر من عصور الجزيرة العربية ، كما عمت في الفترة التي بعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام .

ولم يكن ذاك الذي يظهر على السنة بعضهم من كلمات التوحيد الله والسخرية بالأوثان وعبادتها ؟ الا بقايا لمع خاطفة من الحنيفية الحقة التي

كان قد بعث بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكانت هذه البقايا تذوى وتضعف مع الزمن ، ويقل أنصارها ما بين سنة وأخرى ، منذ أن أدخل عمرو بن لحى الخزاعى الأوثان وعبادتها فى الجزيرة العربية .

وقد كان المقتضى اذا \_ حسب تصور هؤلاء \_ ان تكون بعثة النبى صلى الله عليه وسلم قبل العصر الذى بعث غيه بعدة قرون واجيال ، اذ كانت نزعة التوحيد حينئذ أنم واقوى ، وكانت دلائل الثورة على الشرك والوثنية أشد وأبين .

ثم أين هؤلاء الذين انسجهت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مطامحهم وآمالهم وما كان يعتلج في نفوسهم من دواعي الثورة عسلى الوثنية والشرك ؟! العلهم أولئك الذين لم يألوا جهدا في تسفيهه وابذائه والسخرية منه ومن دعوته ، حتى اضطر أن يهاجر من بينهم بعد محاولة طويلة دامت ثلاثة عشر عاما لم يأت وراءها بأي ثمرة من صحاب هده المطامح والأمال المتفقة حفيما زعموا حمع دعوته .

وقالوا ايضا : انماكان محمد « صلى الله عليه وسلم » رجلا ينبض في عرقه دم الزعامة ، فهو يبتغي من وراء دعوته السمى اليها !! . .

ونحن نبحث طويلا ، فلا ندرى متى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعيه الى تلك الزعامة التي كان ينشدها !! . . .

العله انتهى البها يوم أن جاءه عتبة بن ربيعة مفاوضا من قبل قريش ، فعرض عليه المال والزعامة والملك والنساء . . على أن يتخلى عن تسفيه المكارهم ودعوتهم الى التوحيد والايمان بالله وحكمه ، فأبى ذلك كله ، وقال لهم اخيرا « ما جئت بما جئتكم به اطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثنى اليكم رسولا ، وأنزل على كتابا ، وأمرنى أن أكون عليكم ، فان تقبلوا منى ما جئتكم يشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم ، فان تقبلوا منى ما جئتكم يه ، فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وأن تردوه على أصبر الأمر الله ، حتى يحكم الله بينى وبينكم .

أم لعله انتهى الى هذه الزعامة يوم كان يشترك مسع المئات مسن أصحابه في حفر الخندق ، وقد تكاثف التراب على جلدة بطنه وانحاء جسمه ، حتى ما يعرف شكله ، ورآه جابر — فيما يرويه الشيخان — يهوى بمطرقته على صخرة عاتية في الخندق ، وقد شد صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع ، وكان قد مرت ثلاثة أيام لم يذق هو وأكثسر اصحاب مذاقا . . !!

أم لعله انتهى الى الزعامة يوم أن اكتشفها عدى بن حاتم ، عندما المباه من الشام ، وهو يقسول في نفسه : ان كان ملكا أو كاذبا لم يخف على ، وان كان صادقا اتبعته ، فانطلق به رسول الله صلى الله عليسه وسلم الى بيته ، فلتيته في الطريق امرأة ضعيفة كبيرة ، فاستوقفته فوقف نها طويلا تكلمه في حاجتها ، فقال في نفسه والله ما هذا بملك ، ثم مضى يه الى بيته ، وإذا هو أرض متربة خالية عن أى شيء يستند اليه الجنب ،

الا وسادة من جلد محسوة ليفا فقذفها صلى الله عليه وسلم اليه ليجلس عليها ، وقعد هو متربعا على الأرض ، فقال في نفسه ، والله ما هسذا بأمر ملك .

أم لعله وصل الى هذه الزعامة يوم أن احتشد من حوله الآلاف مى حجة الوداع ماتجه اليهم قائلا : لا أدرى لعلى لا القاكم بعد عامى هذا من مثل هذا الموقف أبدا ، ثم راح يلخص لهم مبادىء الاسلام وأحكامه ، وينهى اليهم توصياته الأخيرة ، وختم خطابه قائلا : -

وانكم يستسالون عنى كفها أنتم قائلون ؟

قالوا نشبهد انك قد بلغت واديت ونصحت . . غاطمان الحبيب الأعظم ، وشعشع الرضا في عينيه ونظر بهما الى الاعلى مشيرا بسبابته الى السماء ثم يشير بها الى الناس قائلا : اللهم اشبهد . . . اللهم اشبهد .

ام لعله قد وصل الى الزعامة يوم أن نزل به مرض الموت ، فوقف فى أصحابه يقول : عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ، ثم انقلب الى بيته يعانى من برحاء الموت على حشية من الجلد والليف ، لا يعثر الجنب منه على راحة أو نعيم ، وليس من القوت المدخر فيه الا شطر من الشعير قد وضع على رف . . !!

وغشيته سكرة الموت وهو يرفع الستر ينظر الى صفوف المصلين من اصحابه في المسجد ، يطمئن بذلك الى انه يتركهم وهو متلبسون بالحق الذي ارشدهم اليه ، وغالب ذلك المشهد الذي رآه الام الموت السارية في جسده حتى غلبها ، فاستفرق في ابتسامة راضية اغمض عينيه على اثرها ، ولحق بالرفيق الأعلى .

تلك هي مراحل حياته عليه الصلاة والسلام ، معند أي مرحلة منها وصل أودنا الى الزعامة التي كان يبتغيها ؟!!

الجواب: أن العصبية العمياء لا تعرف منطق هذه الأسئلة ولا الجواب عليها ، وأنها هي تعرف شيئا وأحدا ، هو ضرورة الوصول الى المعاية المرسومة من أي طريق . . !!

وللعصبية والعتد النفسية وردود الفعل اسبابها التاريخية القديمة \_ كما تمانا \_ عند هؤلاء الغربيين ومن لف لفهم ، فالكيدللحق الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام ، داخل في تركيبهم النفسي وجوهر كيانهم ، ولكن ما هي عوامل هذه العصبية ذاتها عند طائفة من المسلمين أنفسهم الي خير تتوقع \_ وأنت مسلم حر التأمل والتفكير \_ من التلبيس في حقائق هذا الدين واخفاء غاشية من اللبس والغموض المصطنعين على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

بل ما الـــذى تخشــى أن يستفيــده رســول اللــه من ايمانك بنبوته ، وبأنه ، ليس الا أمينا على شرع كلفه اللـه بابــلاغه الناس جميعا ، حتى لا تكون للناس على الله حجة يعد الرسل ، ثم من محيك لتطبيق هذا الشرع ؟!

أتريد أن تعلم الجواب أ

ابعد عن نفسك قليلاً ضجيج الشهوات والأهواء ، ونداء البيئسية والتقاليد ، وتشويش العقد النفسية وصراح الكبر والعصبية ، ثم اصخ جيدا الى صوت العقل وحده ، وهو ينبعث من اعماق كيانك حرا متجردا فتسمع منه الجواب المقلق الخطير . . !!

ان الذى يستفيد أو يتضرر انها هو انت وحدك ، وان بعثة الأنبياء ها كانت الا لتعرف هويتك وتنتبه الى مصيرك . . ! مصير مذهل عجيب ، شاءت ارادة الله أن يكون الآن محجوبا عنك في غيبة المكنون ، لا تبصره عيناك ولا يقع تحت حسك الا عندما تحيق بك سكرة الموت ، وترتد متفرقة عنك جميع وساوسك النفسية ودوافعك العصبية . عندئذ تتجرد الحقيقة وحدها ماثلة أمام عينيك ، ويغدو بصرك حديدا في رؤيتها والايمان بها ولكن الايمان عندئذ لا يغنى ولا يفيد ...

خمن أجل التهيوء لذلك المصير والتصديق بتلك الحقيقة ، أرسل الله النبياء الى الأمم تترى ، يبلغون . . وينذرون ويحذرون . . . وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة هؤلاء المبلغين والمنذرين من قبل الله عزوجل .

فأى فائدة تجنيها العصبية ، أو أضمار التحايل والكيد ، والصير واحد ومحتوم ، والسفينة تجرى ، والنهاية موشكة .. ؟ ! ...

يا من تقومون وتقعدون بالحديث عن ذكرى مولد رسول الله مللي الله عليه وسلم : الله عليه وسلم :

أتريدون أن تعلنوا بذلك أن بينكم وبينه نسبا موصدولا ؟ .. اذا غانظروا إلى الطريق التي سار فيها ، يعاني المحنة ويستعذب المر .!!

انه اليوم طريق غريب موحش ! . . قلماتجد ميه غاديا أو رائحا . . !

اذا كنتم تفتخرون بهذا النسب ، معفروا القدامكم لليلا من الطريق التي دميت فيها للدما رسول الله . . اصبروا على شيء من المحنة التي عاش في غمارها رسول الله . . تحملوا بعض الفرية التي ارتدى جلبابها راضيا رسول الله . .

اعيدوا صرح المجتمع الذي شاده لكم رسول الله عقيدة وخلقا وتشريعا ، متوضته المعاول تحللا وميوعة وكفرانا . . !!

ان فعلتم ذلك ، فبينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب موصول ، وأنتم اخوانه الذين تشوق الى رؤيتهم يوم أن قال وقد توسط البقيع ، وددت أنى قد رأيت اخواننا ، فقال بعض من كان معه ، السنا اخوانك يا رسول الله ؟! قال بل أنتم أصحابى ، وأخوانى الذين لم يلحقوا بعد ، وأنا فرط لهم على الحوض . . .

أما أولئك الذين يمعنون في التبديل والتغيير ، مقد قال عنهم عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث الصحيح نفسه ؟

الا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال ، اناديهم الا هلم الا هلم ، فيقال ، انهم قد بدلوا بعدك فأقول : فسحقا ، فسحقا ، فسحقا ، فسحقا



جانب مشرق من جوانب تاريخنا الاسلامى وحضارتنا العتيدة يبرز عند الكشف عما صنعه الاجداد في مجال التعجيم والفهرسسة • لقد استخدمت الفهارس والمعاجم على نطاق واسع في شتى انواع المعرفة • واستفلت كوسائل فعالة في تسهيل الوصول الى المعلومات المطلوبة • استفلالا ادى الى نشر الثقافة وتنميتها •

# اولا \_ المعاجم الهجائية

لمادسم

أما المعاجم فنستطيع أن نفخر بأنه كان لدينا في القرن الثاني الهجرى

( الثامن الميلادي ) معجم هجائى على درجة عالية من الجودة ، هو معجم ( العين ) ، في منن اللغة للخليل بن احمد ( ١٧٥ ه ) .

وأما في القرن الثالث الهجرى فلدينا معجم في اسماء رجال الحديث للامام محمد اسماعيل البخارى مرتب ترتيبا جيدا ، ولا يزال مستعمل واسمه ( التاريخ الكبير ) .

أما في القرن الرابع الهجرى وما بعده فقد وجدت معاجم هجائية لمتن اللغة والاعلام وغيرها لا تزال تؤدى دورها كمراجع في موضوعها سهلة الاستعمال بالاضافة الى احتوائها على معلومات ذات قيمة فائقة . كما أنها غطت نواحى مختلفة من المعرفة فمنها في اللغة وفي التراجم بصفة علمة ، والنحويين ، واللغويين ، والمحدثين ، والسياسيين ، او في موضوعات معينة كالصيدلة والادوية الحيوان او البلدان او غير ذلك .

وسوف نستعرض الجهود المبذولة في ذلك بشيء من التفصيل . أن المعاجم أما أن تكون مختصة في حدود موضوع معين كمتن اللفة أو التراجم ، أو البلدان ، مثلا ، وأما أن تكون عامة شاملة لكل نواحي المعرفة .

# دوائر المارف العامة:

أما المعاجم العامة غلها اسم خاص هو (دوائر المعارف العامة) أو الموسوعات العامة) ولا أعرف في الحضارة الاسلامية عبل العصر الحاضر كتابا يصح أن يوصف بأنه (دائرة معارف عامة) ومرتبا على الحروف ما عدا كتابين أولهما هو المسمى بـ (كشاف اصطلاحات الفنون) لمؤلفة محمد بن على التهانوى الهندى ، ذكر في مقدمته أنه فرغ من تسويده سنة ١١٥٨ هـ استعرض فيه المصطلحات في جميع العلوم التي كانت في عصره وذكر معنى كل مصطلح وشيئا قليلا من المعلومات عنه . ألا أن جل غايته كانت منصرفة الى تعريف المصطلح وقد نشر كتابه بعنسوان (كشاف اصطلاحات العلوم الاسلامية).

والثانى ( الكليات ) تأليف أبى البقاء أيوب بن موسى الكفوى ( ١٠٩٥ هـ ) وقد جمع فيه معلومات كثيرة متنوعة تحت عناوين ، ثم رتب المعلومات بحسب الترتيب المهجائى لتلك العناوين الا أن ترتيبه جاء قاصرا ومعلوماته مبتسره .

أما في العصر الحاضر فقد جرت محاولات لتأليف دوائر معارف عامة منها ما عمله محمد فريد وجدى وسماه (دائرة معارف القرن الرابع عشر المشرين ) في عشرة مجلدات .

ومنها دائرة معارف البستاني ، باشر اعدادها المعلم بطرس البستاني وأصدر منها سنة مجلدات من ١٨٧٦ الى ١٨٨٨ م ثم تابع ابناؤه نشرها الى أن صدر الجزء الحادي عشر منها منتهيا بلفظ ( عثمانية ) ويعاد الآن

فشرها يادارة مؤاد أمرام البستاني بصورة متقنة وممتازة وصدر منها الجلد السمام منتهيا بلفظ ( أخيليا ) من حرف الهمزة .

# الماجم التخصصة:

اما المعاجم المتخصصة غهى التى تختص بنوع معين من المعرفسة كالتراجم مثلا . ثم ان بعضها قد يكون اكثر تخصصا من الآخر فبينما نجد معاجم للتراجم اللفويين ، أو لتراجم النحويين من اللغويين ، أو لتراجم البصريين من اللغويين ، ف تفاوت درجات التخصص بحسب هدف واضع المعجم ،

ولا يمكننا أن نحصر عدد المعاجم المختصة المؤلفة بالعربية ، ولكن نذكر أمثلة مما اطلعنا عليه منها علي سسبيل الايجاز مع محاولة حصر

اتجاهاتها العامة ضمن البنود التالية :

# (١) معاجم استماء الكتب والمؤلفات والفنون : منها

ر - « كشف الظنون عن اسامى الكتب والمنون » لمؤلفه الحاج خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبى ، المتوفى ١٠٦٧ هـ استعرض فيه اسماء المنون في الحضارة الاسلامية واسماء الكتب المؤلفة في ذلك بتسلسل هجائي واحد شامل الفنون والكتب جميعا . وهو كتاب واف في موضوعه وترتيبه جيد . وذيل عليه اسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي ( - ١٣٣٩ هـ ) بمجد ضخم وقد تم طبعهما سنة ١٣٦٥ هـ = ١٩٤٦ م في ثلاثة مجدات .

# ٢ \_ المعاجم الاسلامية العامة:

لم يسؤلف في هدد الموضوع قديما في ما اعلم ، وقد قسام لفيف من المستشرقين في هدد القرن بتأليف (دائسرة المعارف الاسلامية) شاملة لموجزات عن المعلومات التي كانت متوفرة لهم عن كل نواحي الحضارة الاسلامية ، ونشرت باللفات الالمانية والانجليزية والفرنسية ، وصدر من ترجمتها العربية بمصر الى حرف (الطاء) بتعليقات من المختصين بالشؤون الاسلامية كشفت عن مدى جهل بعض كتابها أو تجنبهم لذكر الحقائق قصدا مع أنه لا يسعنا الا الاعتراف بعظمة العمل في ذاته .

مي معاد اصدار الطبعات الأوروبية بمزيد من التوسع . والآن يعاد اصدار الطبعات الأوروبية بمزيد من التوسع . وصدر بمصر من ( القاموس الاسلامي ) ، للاستاذ احمد عطية ، مجلدان . وهو مختصر يقتصر على التعريف بمصطلحات الفكر الاسلامي ومعالم المضارة الاسلامية وتراجم المشمهورين انتهى فيهما الى حرف الراء .

# ٣ \_ معاجم القرآن وعلومه:

لم تؤلف معاجم لفظية أو معنوية للقرآن في ما أعلم قبل العصر الحديث أما في هذا العصر فقد صدر (تفصيل آيات القرآن) للمستشرق جول لا بوم وقد ترجمه الى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . وهو جمع حسن غير أنه قاصر في التفاصيل . ولسنا بحاجة الى أن نشير السي بعض الإعمال الجامعة في هذا الميدان التي أخرجت مرتبة على الابسواب

لأن بحثنا منصب على المعاجم (المرتبة على حروف المعجم). نعلى هذا يكون هذا الميدان بكرا . ولعل الله يوفق احدى المؤسسات

أو الافراد للقيام بعمل (معجم قرآني ) شامل لكل المعلومات القرآنية .

# ٤ - معاجم الحديث النبوي

لقد كان نشاط المحدثين في دراسة الحديث وتدوينه وترتيبه نشاطا قويا وواسعا فبالاضافة الى منجزاتهم في ترتيب الأعلام سلكوا في ترتيب الاحاديث سبلا كثيرة اذ رتبوا الاحاديث على انواع مختلفة من الترتيب فمنهم من رتبها على ابواب الفقه ، ومنهم من رتبها على اسماء السراوة ورتب اسماء السرواة حسب الافضلية أو حسب حسروف الهجاء ، ومنهم من رتبها على اوائل حروفها ، أو على مواضيعها ، وجعل المواضيع بترتيب معجمي .

والذي يعنينا من ذلك هو الانواع النظائة الاخيرة والله المداد المعادمة المادية المادية

أ) غمما رتبت فيه الاحاديث بترتيب « الفبائي » باعتبار اسماء الرواة
 ( المعجم الكبير ) للطبراني سليمان بن أحمد ( ٣٦٠ هـ ).

ب) ومما رتبت فيه الاحاديث بحسب اوائل حروفها (جمع الجوامع) للسيوطى قصد فيه جمع الاحاديث النبوية القولية بأسر ها على حروف المعجم ، وله أيضا (الجامع الصفير) وهو مطبوع متداول ويحسن أن لا تخلو منه مكتبة أى دارس للاسلام .

ج ) ومما رتبت هيه الاحاديث بحسب احرف الهجاء اوضوعاتها . كتاب (كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ) للشيخ علاء الدين على المتقى ( ٨٨٨ - ٧٥ ه ) ثم عاد فاختصر كتابه مع المنافظة على قريبة المنافلة على قريبة المنافلة على قريبة المنافلة على المنافلة على قريبة المنافلة وهو أكثر تفصيلا واحسن ترتيبا من سابقه (حامع الاصول من احاديث الرسول ) لابن الاثير الجرزي ، الا ان الميدان لا يزال مفتوها ولا يزال الحديث النبوي بحاجة الى معجم تفصيلي ، فالى المهتمين بتيسير السنة النبوية للمؤمنين والدارسين السوق هذه الرغبة راجيا أن يوفق منهم سن ينهض لاداء هذه المهمة .

and Additionary (Manager)

# و ــ الماحم الفقينة:

لا أعرف أن معجما للفته الاسلامي برز الى عالم الوجود قبل صدور (معجم فقه ابن حزم الظاهري) الذي أصدرته سنة ١٣٨٥ ه لجنة موسوعة الفقه إلاسلامي بجامعة دمشق ، فكان بداية حسنة يرجى أن تتلوها خطوات اكثر تقدما في هذا الميدان الفسيح .

وقد صدرت أيضا بمصر مؤخرا ستة أجزاء من ( موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامي ) من حرف الألف ، مرتبة للموضوعات الفقهية على حروف الهجاء ، وترتيبها حسن الا أنه يظهر أنه سيكون فيها تسكرار كثير يضخم محتوياتها نظرا لتكرار الموضوع الواحد في مواضع مختلفة بحسب أوجهه المختلفة ( أنظر موضوعي أبن ، وأب ، لتري كيف تكررت

بعض الاحكام كعصمة الابن باسلام أبيه ج٢ ص ١٤٩ ، ٢٣١ ، وكذلك وجوب انفاق الأب على أبنائه ) ويظهر أنه ينبغى للقائمين عليها اعادة النظر في منهج الترتيب فيها ، ولديهم امكانية استخدام نظام الاحالات .

وتقوم لجنة (الموسوعة الفقهية) بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت بالتحضير لاصدار موسوعة فقهية وقد اصدرت (موضوعين) في طبعة تمهيدية يراد بها تلقى ملاحظات القراء المختصين وتوجيهاتهم للخروج بموسوعة مستكملة من حيث الشكل والمضمون وليست القائميسن على الموسوعتين يوفقون لتنسيق العمل بينهما بطريقة تؤدى الى تيسير الفقه الاسلامي تيسيرا كاملا باستخدام الاساليب العلمية المتطورة في هسنذا المحال .

وقد قامت لجنة موسوعة الفقه الاسلامي بتهيئة معجم للفقه الحنبلي كان لى مشاركة في مراجعة مادته وترتيبه ويرجى أن يصدر قريبا أن شياء اللسه .

# Francisco Maland Walnes a Philips

اما المعاجم الادبية المتخصصة غلا اعرف منها شيئا يستحق الذكر والما معاجم اللغة عانها من مفاخرنا ، والبحث غيها له مكان آخر

The collection that the

# ٧ ــ الماجم العلمية :

في تراثنا من معاجم العلوم بأنواعها الشيء الكثير ، فمنها :

محمد بن موسى الحيوان كتاب (حياة الحيوان) لكمال الدين الدميرى محمد بن موسى الخاص ثم يبحث مى الأسم بحث الخاص ثم يبحث في الاسم بحثا لغواما ثم يلكن أوصاف الحيوان وطباعة وخواصة وخواص تم يبدئ الميال وطباعة وخواصة وخواصة الميالية النبية النبية الميالية الميالية

الله بن أخى الاغذية والإدوية والمقاقير ونحوها الف ابن البيطار عبد الله بن أحمد الاندلسي كتأبه ( الجامع لمفردات الادوية والاغذية ) بأسر اللك الصالح نجم الدين أيوب استوعب فيه ذكر الادوية والاغذية المفردة المتى كانت مستعملة لزمانه . وذكر أقوال الاطباء فيها ورتبه على حروف المعجم مراعيا الحرفين الاول والثاني فقط .

# ٨ ـ معاهم البلدان والامكنة والبقاع:

الف في هذا النوع أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى الاندلسي ( ــ ٨٨٧ هـ) كتابه ( معجم ما استعجم من أسماء البسلاد والمواضيسع ) ومعجمه مرتب على حروف الهجاء على طريقة المغاربة ، وراعى في الترتيب الحرف الاول والثاني فقط ، ولذلك أعاد ناشره ( مصطفى السقا ) ترتيبه . وليته تركه على وضعه الاول ليكون نموذجا لذلك النوع من الترتيب . والذي أفضله لكل كتاب من الكتب القديمة التسى تنشر أن لا يخسل ناشره بترتيبه الذي وضعه عليه مؤلفه وأن يكتفى بالفهرسة المتقنة ما لم يقصد أن يضع الكتاب وضعا جديدا بتهذيبه أو ضم معلومات اخرى اليه .

والف في هذا النوع ايضا ياقوت الحموى الرومي كتابه (معجمه البلدان) وهو كتاب قيم في بابه ، لم يؤلف بعده ما يوازيه .

# ٩ ــ مماجم الاعلام:

لقد كان نشاط العلماء المسلمين في مجال معاجم الاعلام نشاطا والسعا ومنوعا ، فهن معاجم لاعلام طائفة معينة كالصحابة ، أو المحدثين أو الاطباء أو الادباء أو الشعراء أو اللغويين ، أو النحاة ، أو المؤلفين ، أو النساء الى معاجم لاعلام مدينة معينة كاعلام بغداد ، أو دمشق ، السي معاجم لاعلام قرن معين ، أو عهد معين ، الى معاجم عامة شاملة لكل نوع معاجم من ذلك مشهور ونكتفى بذكر معجم عسام للاعلام هو ( الوافسي بالوفيات ) لخليل بن أيبك الصفدى ( — ٧٦٤ هـ) ويشتمل على ١٤٠٠٠ ترجمة ، وآخر حديث هو كتاب ( الاعلام ) لخير الدين الزركلي وهو من خير ما الف في موضوعه .

أن حاجتنا الى متابعة خطا اسلاننا في هذا المجال حاجة حقيقية وعلينا أن نهىء لكل صنف من أصناف العلوم معجما ينبع من التديم ويستمد من الحديث ويواكب التطور الفني والعلمي .

وان من المؤسف ان تعتهد جامعاتنا الأسلامية في معلوماتها الاسلامية على دائرة معارف (اسلامية) وضعها غير المسلمين ممن لم يفقه الاسلام حق فقهه وان لذلك تأثيره الذي تبين في النتاج الفكرى لناشئتنا الاسلامية فليت احدى وزارات الشؤون الدينية التربيوية أو الجامعات الاسلامية في القطارنا الكثيرة تتولى وضع دائرة معارف اسلامية لتكون روحها اسلامية .

واننا بحاجة الى دائرة معارف متخصصة في كل فن ، في اللغة ، وفي الأدب ، وفي التاريخ ، وفي الطب والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات والجيولوجيا ، وان دوائر المعارف المتخصصة هذه تخدم دائرة معارف عامة بلادنا بأشد الحاجة اليها لتسهيل الطريق على المستغلين بصناعة المعرفة للوصول الى المعلومات عن (كل شيء) .

# ثانيا ـ الفهارس الهجائيـة المناه المارس المجائيـة

أما في مجال الفهرسة الهجائية فاننا نجد في تراثنا نماذج تليلة من ذلك . ولعل السبب في قلتها أن الشأن في الفهرسة أن تعزى المسالة المعينة الى صفحة ذات رقم معين من الكتاب . ولا يكون لهذا فائدة ذات قيمة الجمهور ما لم تكن نسخ الكتاب موحدة في أرقام صفحاتها . ولذلك كانت نهضة صناعة الفهرسة لاحقة لنهوض الطباعة أذ أن الطباعة تخرج مجموعة كبيرة من نسخ الكتاب موحدة الصفحات بخلاف الكتابة اليدوية .

ولكن مع ذلك فقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر (مفتاح كنوز السنة سالم المقدمة) أنه يمكن اعتبار كتب أطراف الحديث فهارس و وأطراف الحديث كتب تجمع أحاديث كل صحابي وحده وترتب أسماء الصحابة على الحروف ثم يبين موضع كل حديث به (عزوه) الى أبواب كل كتاب من كتب الحديث ، وفي المكتبة الاسلامية عدد لا بأس به من كتب هذا الفن ، وقد طبع

منها مؤخرا كتاب (الاطراف) للمزى يوسف بن عبد الرحمن ( - ٧٤٢ هـ) . كما أن هناك مهارس ( مصنفة ) أي على الابواب 6 نجدها لعلمائنا

في كثير من كتبهم .

آما بعد انتشار الطباعة في البلاد الاسسلامية فقد زودت كثير سن الكتب والمجلات بفهارس الا أن هذا الفن عندنا لا يزال قاصرا عن بلسوغ المستوى الكافي ليكون مفاتيح لكنوز الثقافة الاسلامية .

وأشير هنا الى فهارس ذات قيمة للباحثين لا أقصد بذكرها الحصر

ولكن المصد ذكرها كنماذج

١ ـــ المعجم المفهرس اللغاظ القرآن : وضعه حجمد فؤاد عبد الباقى
 رحمه الله وهو أغضل ما ألف من فهارس القرآن اللغظية .

وما زلنا بحاجة الى مهرس هجائي مستوف ( لموضوعات ) القرآن و

واني لانظر أيضا الى الوقت الذي يلحق غيه بكل نسخة من مستخ الكتاب الكريم مهرس موضوعي هجائي موجز يعين القارئين لكتاب الله . ٢ — المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى : وهو مهرس هجائي لفظى من مستوى رفيع ذو قيمة لا تحد لكل من له صلة بالحديث النبوى . وهو ذو قيمة للمعتنين بتاريخ دلالة الالفاظ . وقد مهرست غيه الكتب التسسمة الرئيسية من كتب السنة رتبه ونظمه لفيف من المستشرقيسن باشراف المستشرق ( فنسنك ) بجامعة ليدن . وقد تم اصداره حديثا في سبعة بلدات ضخمة .

وقد وضع المستشرق فنسنك نفسه فهرسا (موضوعيساً) مختصراً لكتب الحديث ترجمه محمد فؤاد عبد الباقى بعنوان (مفتاح كنوز السنة) وهو مطبوع متداول •

٢٠٠٠ في مجال فهرسة كتب الفقه الإسلامي صدر حديثا فهسرس

هجائى لحاشية ابن عابدين لأحمد مهدى الخضر .

وصدر حديثاً ايضا مهرس لكتاب المغنى مى مقسه الحنابلة تست بتحضيره وأعاننى الله على أكماله ونشرته دار البحوث العلميسسة بالكويت .

بالكويت . ع ــ فهرس كتاب (الاغانى) لأبى الفرج الاصبهانى صنعه احدد الساسسى بمصر المستشرقين وترجمه محمد مسعود وطبعه الحاج محمد الساسسى بمصر سنة ١٣٢٣ ه .

ه \_ فى مجال فهرسة المجلات والصحافة دابت بعض المجسلات العربية على الحاق فهارس هجائية موضوعية بآخر مجلداتها السنوية كما صنعت ذلك مجلة المنار ومجلة الازهر غير انى لا اعلم مجلة عربية أصدرت فهرسا هجائيا يغطى اكثر من سنة واحدة ، فى حين انه مما ييسر علسى الباحثين أن تصدر المجلة فهرسا لها كل خمس سنوات أو عشر سنسوات وأيسر منه أن تصدر المجلة فهرسا لعدد اكبر من السنوات ، بل أن بالامكان اصدار فهرس عام موحد لمجموعة من المجلات التى تشترك فى اتجساه

معين . وهذا اثنى عنان القلم وكلى رجاء الى الله سبحانه أن يأخذ بأيسدى العاملين لنفع الأمة الاسلامية وسائر البشرية ميما يوسع ميدان المرتمة وينير آغاقها أنه العليم الحكيم .

# كيف ترقى رفتيك الأنب كياء

كيف ترقى رُقَيكَ الأنبياء يا سماء ما طاوكتُهـا سـماءُ ل سنا منك دونهم وسناه لمُ يُساوُوك في علاك وقد حا س كما مثَّلَ النَّجومَ المالة انما متَّلُوا صفاتِكُ للنَّا أنت مصاح كلُّ فضل فما تصل من أن الاعن ضويك الأضواة لك ذَاتُ العلوم من عالِم الغييب في ومنها الآدم الأسماءُ لم تزلُ في ضمائِر الكون تُخْتَـا ﴿ رُ لَكَ الأَمْهَاتُ والآبِـاءُ ما مضت فترة من الرُّسل إلا يَشَّرتَ قومَها بكَ الأنبياءُ تتباهى بك العصور وتسمو دك علماءُ بعدَها علماء وَبَدَا لِلْوِجُودِ مِنْكُ كُرِيمٌ مِنْ كُرِيمٍ آبَاؤُه كُرُ مَسَاءُ نسبُ تحسِبُ الفُلاَ بحُــــلاَهُ قَلَدُّتْهَا نجومَها الجـوزاء رحبذا عقيد سُودُد وفحال أنت فيه البتيمة العصماء نوريك البرونك في المرونك في المر

وُمحَيًّا كالشمس منك مضيء أسفرَت عنه ليلة عـرَّاءُ ليلةُ المولدِ الذي كان للدِّين ســـرورُ بيومِـهِ وازدِهــاءُ وتَوالتُ بُشْرَى الْمُواتِفِ ان قَدْ وُلَدَ المُصطفى وُحَقَّ الْهُنَاءُ آيةٌ منك ما تداعي البناء وتَدَاعِي أيوانُ كِيمري ولوُلا وغُـــدًا كُلُّ بيتِ نارِ وڤيـهِ نَ لنيرانِهِمْ بِهَا إطفاء وعيونُ للفريس غارتُ فهل كا مُولَدُ كَانَ مِنْهُ فِي طَالِعِ الكِسْفِرِ وَبَالٌ عَلَيْهِمُ ووباء فهنستُ له لامنة الفصل للذي شُرِّفَتُ به حسواء مَنْ لَحُواء انها حملت أحمد أو إنها به نفساء من فَخَارِ مالم تنله النّساء يومَ نالت يوضعه ابنة وَهُب وأتت قُومَها 'بأفضل مِمَّا حملت قبل مريم العدراء وشفَتُّنَا بقولهـ الشُّفَّاء شَمَّتَنَّهُ الأَملاكُ إذ وضعتُه رافعًا رأسيه وفي ذلك الرفيع الى كل سُؤْدُد إياء رَامَقًا طرْفُه السماء ومرمَى عن من شَأْنُهُ العلوُ العَلاَهُ العَلاَءُ وتَدلَّتُ زُهْرِ النجومِ إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء



كان الركب الكبير ركب المراضع من نساء البادية . . يذهبن بين الوقت والآخر يلتمسن الأطفال حديثى الولادة يرضعنهم ، ويكسبن لقاء لبنهن ما يحييهن حتى يرزقن فى العام القادم بأطفال جدد . . وكان الامهات وخاصة نساء الاشراف والسادة من قاطنى ملكة يلقين بأولادهن الى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهن من الاجر والمكافأة وفضل العطاء بمقدار ما يتناسب مع ما طبعت عليه نفوسهن ونفوس ازواجهن من كرم وسماحة وحب للخسير .

وارضاع اولاد الاشراف في مكة من نساء البادية لم يكن بدعا .. بل كان احدى عاداتهم أن يبعثوا بأطفالهم الذكور يعيشون في احضان مراضعهم من نساء البادية لاعتقادهم أن جو البادية فيه حرية ونقاء وهواءها المتجدد الصحيح أحسن أثرا في نموهم الجسمي والفكرى ويطلق لسانهم في اللغة ويطبع حياتهم من أولها على الشسجاعة والفروسية والشعر والحرية وقوة القلب وعلو الهمة ..

والمراضع - شأن كل تاجر يبيع بضاعته - يسعين الي ما يزيد



جد ركب المراضع في سيره . . وكل منهن تطمع أن يكون في المجهول خير لها . . مترزق رضيعا ثرى الآب غنى الاهل . . مسايضفي عليها الوغير من الخير والنعمة وكل منهن تضحك . . وفي ذهنها أن تقضى رحلتها ضاحكة حتى تواجه رزقها المرجو وهي مستبشرة فيكون من السعة بها يرضى خاطرها ويريح نفسها .

وناهيك عن ركب من نساء يسافرن الى مكة كى يرضعن ابناءها . . كيف يكون ؟ مهما تكن حالة بؤسه . . فقد زاد هذا البؤس على ركب صفير بينهم مكون من امراة هى حليمة بنت الحارث ، وزوجها وطفل لهما رضيع . . قدموا مع الآخرين الى مكة من بادية بنى سعد . . وحالتهم من دون الركب تدل على شدة الفقر والجدب . . حليمة بادية الضعف والهزال ، وزوجها ظاهر البؤس والفاقة وطفلهما لا يكف عن الصراخ ولا ينقطع عن أنين الجوع . . لا تكاد حمارتها الهزيلة تحملها من شدة ضعفها ، ولا فرق بين ضعفها وهزال ناقة زوجها .

بينما ذلك الركب يسير في فيافي الصحراء كانت مكة ما تزال تحتفل بفرخة نصرها على اصحاب الفيل وقائدهم أبرهة . . ويردد أهلها صيحات الفرح والسرور لذلك النصر الحاسم الذي حفظ أم القرى من دمار اكيد . . وينشد شعراء القوم اشعارهم ويحدون بها الناس في ارجاء مسكة :

فتنكلوا عن بطن مكة انهسا سائل امير الجيش عنها ما راى ستون الفا لم يؤوبوا ارضهم

كانت قديما لا يرام حريمها ولسوف ينبى الجاهلين عليمها بل لم يعش بعد الإياب سقيمها

وكان في بيت من بيوت مكة . . يجلس هناك عبد المطلب بن عبد مناف . . ويفكر فيها مناف . . ويفكر فيها سترزقه به الاقدار من هذا الحمل الذي اوشك أن يلمس الارض بين لحظة واخرى .

- يا عبد المطلب . . انى مفض اليك من سر علمى ما لو يكون غيرك لم أبح به ، ولكنى رايتك معدنه فأطلعتك عليه فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه فان الله بالغ امره . . انى أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى اخترناه لانفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة .

فاهتز قلب عبد المطلب ورد عليه في تساؤل ملكته الدهشة: \_\_ ايها الملك . و مثلك سر وبر ضا هو ؟ فداؤك اهل الوبر زمرر بعد زمر . .

قال له الملك وانظاره الى السماء كأنما يقرأ مى كتاب يراه مى أجواز المضاء:

- اذا ولد بتهامة ، غلام به علامة ، بين كتفيه شامة ، كانت له الاسامة ولكم به الزعامة الى يوم التيامة . .

فمرر عبد المطلب اصابعه في لحيته وتفكر برهة ثم قال للملك سيف ابن ذي يزن :

أبيت اللعن . ، لقد أبت بخير ما آب به والله ولولا هيبة الملك وإجلاله وأعظامه لسالته من بشارته اياى ما أزداد به سرورا .

فرد عليه الملك وهو لا يزال محلقاً في سماء الخيال:

- هذا حينه الذي يولد فيه . . اسمه محمد يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه ولدناه مرارا والله باعثه جهارا وجاعل له منا انصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرائم

الارض يكسر الاوثان ويخمد النيران بعبد الرحمن ويدمر الشيطان تسوله نصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله ...

وما ان انتهى شريط هذه الذكرى من راس عبد المطلب حتى دخلت عليه من تبشره بمولود جديد ، وتستدعيه الى ( الوالدة ) آمنة بنت وهب . . غلما جاءها راى سحابة قد اظلت حجرتها عجمل يمسح عينيه ويقول .

أنا نائم أم يقظان ؟

وغتموا له الباب . . غاذا المسك يعبق المكان وتفوح رائحته العطرة من أركان الحجرة فاستخبرها فقالت:

ـ يا ابا الحارث ولد لك مولود له أمر عجيب . .

مذعر عبد المطلب وقال:

\_ اليس بشرا سويا ؟

\_ نعم . . ولكن سقط ساجدا ثم رفع راسيه وسيبابته الى السهاء

ــ دُعيني أنظر اليه ...

وحمله بين يديه ، وذهب به الى الكعبة ، وشكر الله على انعامه ، وعوذه ودعاله وأخذ يطوف بالكعبة وهو ينشد

هذا الفـــلام الطيب الأردان قد ساد في المهد على الفلمان اعيده بالبيت ذي الأركان حتى اراه بالسف البنيسان

الحبيسد لله الذي أعطياني والمدا من فاسد مضــطرب العيان

كان مولودا عظيما ٠٠ تنبأ لمولده العارفون ٠٠ وجاءت بشمسارات مولده العظيم نورا وسرورا لجده وامه . . ونصرا لقومه على اصحاب الفيل وللمالم كله خيرا في خير . . هـو من دون الآخـرين الحياة متح مىسىين ،

ولدته امه آمنة بنت وهب مي عام الفيل يوم الأثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول .. وكان حملها له غير حمل النساء لابنائهن .. كان يسرا وسهولة ونورا مشرقا . . قالت آمنة :

\_ لقد حملت به غما وجدت له مشقة حتى وضعته ، غلما غصل منى خرج معه نور اضاء له ما بين المشرق والمغرب ..

وكانت تحضر ولادته زوجة أبى العاص فقالت :

\_ لقد شهدت ولادة آمنة ليلة ولدته فما شيء أنظره في البيت الا نور . . ولقد رأيت النجوم تدنو ثم تدنو حتى لقد خشيت أن يقضى على .

فرحت به اسرته رغم عدم وجود ابيه . . وظل في حجر أمه بضعة أيام .. كان ركب المرضعات خلالها وصل الى مكة .. وأخذت نساؤه يجبن الطرقات وتدق أيديهن بيت الوالدات ومروا جميعا ببيت آمنة ولم يغرهم ما سمعوه عن نور مولده ٠٠ فهم يريدون أهل الغنى حتى يأخذوا من غناهم مالا وغيرا وأجرا كبيرا ٠٠

وحليمة . . مرت بذلك البيت هي الاخرى . . وكانت نظرتها نحو الوليد وغير أهله ويتمه مثل صاحباتها : غمالت عنه مثلهن ، واخذت تدور على البيوت الاخرى وراءهن . .

وانتهت الدورة . . وخرجت كل مرضعة بما اثلج صدرها وارضى شوقها فيما تمنت وأرادت . . الا حليمة لم تجد من ذلك شبيئا فعادت لزوجها عند أطراف مكة وحيدة خفيفة من أى شيء تحمله . . فقال لها : بما بالك يا حليمة قد عدت من دون الصاحبات صفر اليدين ؟

قالت مي أسى:

- حظى اليوم كان نكدا ..

\_ وكيف ذلك ؟

- ما وجدت سوى طفل فقير يتيم ، وليس له الا جده وامه . .

ــ ورغبت عنه ؟

- ما عسى أن يصنع لنا جده وأمه وحالنا كما تعلم في هذه السنة القاحلة . .

فأصاب الرجل صمت ، ودارت في خاطره شدة عيشهم ، وزوجته بجانبه صامتة أيضا لكنها تفكر في شيء غير حالهما ، . انها تفكر في الوليد اليتيم الذي زهدت فيه وتركته ، ووجدت في نفسها شيئا مبهما يدفع بها لأن تعود اليه فربما لا يكون أخذه أحسد . . فنهضت وقالت لذوحهسا:

\_\_ مكذا ؟

ــ أى والله .. هكذا

فنظر الزوج حواليه ٠٠ ثم رد الطرف الى ناقته وحماره وزوجته ثم طفلهما ٠٠ وقال لزوجته في هدوء واستسلام:

- وما علينا اذا اخذناه يا حليمة . . فلأن ترجعى ومعك هذا اليتيم خير من أن ترجعى من دون الرفيقات صفر اليدين . .

فقالت وهي من تفكيرها شبه حالمة :

ــ انى والله به عالقة . .

وأشرق في قلب الرجل نور وقال:

- اذهبى اليه فخذيه لعله يكون لنا بركة . .

. . .

غذت حليمة سيرها وأجنحة من الشوق تحملها غوق الشرى . . حتى جاءت بيت آمنة ، واستقبلها عبد المطلب باسما وقال لها :

ئے جن انت کا مات ہے۔ معالمات

فقالت:

المراقعن بني سيمد من صاعا بنا حديد المراجع بالمراجع والمراجع والمراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

المنالها من الجديدة والسالم والسايم والله ما يستم المستم المالم المالية in the property of the property of the plant of the state of the خقات في الأسواج الجمليس ويه والناولة المتعلق والا الوجاري والقرير

مزادت بسمته اتساعاً ، وتلألا الاستبشار على وجهه وقال أ ـ بخ بخ . . سعد وحلم . . خصلتان ميهما خير الدهر وعسسز

ولم تكد حليمة تتناول محمدا حتى وضعته في حجرها وضمته الى صدرها ضم الظاميء الملهوف ووضعت يدها على صدره فتبسم ضساحكا ونمتح عينيه ونظر اليها وخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء . . ولكنها بهتت وزادت دهشتها عندما وجدت ثدييها يحنلان بلبن كثير بعد جدب واعسان ما فرضع حتى امتلا ما وكذلك ابنها رضع هو الأخسر حتى اجتلاء . .

وعادت بالوليد البتيم الى موقع إقامتها لمي حدود مكة وهي فرجة لما ماض عليها من رزق مي تدييها بعد وشك الجفاف ، وحكت لزوجها سالًا يَمْكُن أَن يَتْصُورُهُ : أَن رَضْعَ الْيُتَيِّمُ حَتَّى شَبِعَ } وَرَضْعَ ابنهما حتى شبع .. وما زال ثدياها مثقلين بما يحملان والرجل يعجب لما يسمع ومتملكه الحيرة مي ارجاع ما تقول حليمة الي سبب و

ظل هذا الركب الصغير تحت خيبته يستظل بها حتى يحين موعد العودة . . واشتد الجوع بطلبة وزوجها . . وازهقهما العطش . . . وضيق الحر انفاسهما وليس هناك ما يطعمانه . . فالناته جافة الضرع كمهدهما بها . . لا تلين الأكل وقت ووقت وبين الوقتين مدى طويل . . لكن الأمل مي استمرار الحياة دمع به أن يضع يده على ضرع الناتة . . ربها . . وما مسه بيده الأودر اللبن منه درا غزيرا . . نشرب هو وزوجته ما شاء لهما الري حتى شيما ولم يعد عندهما مكان لزيادة . •

نظرت حليمة لزوجها ونظر زوجها اليها . . كلتا النظرتين كانت واحدة . . تتول من الدهشية والتعجب .

ــ ہا ھذا ؟

ومال الزوج سريعا يرد على قلبه المتسائل وعلى فظرة زوجسه التي تجمل نفس السؤال المندهش :

\_ يا حليمة . . لقد \_ والله \_ حصلنا على نسمة مباركة . . الم ترى ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه .. ملم يزل الله يزيدنا

واقبسلا على (محمد) يقبلانه ويضمانه في حداثهما العامر وينظران الى وجهه نشرق نوره الوضىء في تلبيهما . . ويضفى على فؤاديهما راحة كبيرة وطمأنينة مياضة . . وأحسدت هي ترقب ذلك الوليد الذي ماركها وتقول

ما رب أذ اعطيتسمه فأيقسه وأعله ألى المسلا وأرقمه وادحض اباطيل المسدا بحقه

غادر الركب حدود مكة . . وسار عائدا برضيعه الى مقامه فى بادية بنى سعد وقامت حليمة الى حمارتها البيضاء فركبتها ومحمد على صدرها . . وقام زوجها الى ناقته فامتطى فوق سنامها وابنه الرضيع معه . . واندفعا بالراحلتين الهزيلتين ليلحتا بالركب الذى سبق وأمعن فى السير على طريق العودة . .

قنع هذا الركب الصغير المتخلف براحلتيه الهزيلتين وآمن أنه سيعود وحيدا بعد أن يكون الركب الكبير قد وصل الى أرضه وقضى وقتلط طويلا من الراحة والاستقرار . . .

ولكن \_ ويا للعجب \_ فهذا الركب قد حصل على نسمة مباركة . . فما هو الا أن وجد الركب راحلتيه وقد استبدلتا بالضعف قوة وبالهزال عافية ونضارة وبالتأخر في المسير تقدما وبالتريث في الخطو اسراعا . . حتى لحقا بالرواحل السابقة وأصبحت حليمة تزاحم سابقاتها حتى خلفتهن وراءها . . فأخذن يتضاحكن ولا يصدقن ما رأين فقلن :

ــ ارفقى بنا يا ابنة ابى ذؤيب . . اهذه اتانك العرجاء التى كنت تركبينها في الفدو . .

غترد عليهن حليمة ضاحكة مستبشرة المراسية اليسال متأسي

ـ هي العرجاء . . انها والله هي . .

فيملؤهن العجب . . وينبو الامر بهن عن التصديق الالو ارجعنه الى سحر عظيم . . ويقلن في نفوسهن .

\_ حقا . . انه لشيء عجيب . .

ــ لا والله . . ان لها لشأنا . .

. . .

عادت حليمة الى أرضها بكسب كبير ـ كانت رغضته أول الامر . . ولكن رفق الله بها وبمن أراد أن يصنعه على عينه ، وأن يحمله رسالته لهداية الخلق ـ من عليها وأشفق به . . فعادت وحملته في ذراعيها . . فكثر لبنها بعد اقلال وأشبعه مع ابنها بعد أن لم يكن يكفى ابنها . . وامتلأ ضرع ناقتها بالغذاء بعد أن كانت وزوجها يتضوران من الجوع أوقاتا طويلة حتى تحن الناقة . . ويكرمهما ضرعها بجرعات ممعنة من التبلة . .

ونظرت حليمة .. غوجدت أن الخير أقبل عليها من كل ناحية .. والبركة تحل عندها في كل شيء .. حتى أغنامها تخرج الى المراعى مع أغنام غيرها فتعود أغنامها ممتلئات الضروع ريانة العود .. ويظن الناس أن أغنامها ترعى في المراعى الخصيبة وأغنامهم ترعى في المراعى المقاحسلة ..

ولكن . . لم يظن أحد منهم مطلقا . . أنها عادت من رحلتها الى مكة بالبركة . . تحمل رسول الخير والبر . . الى الوجود كله . .



# حكم الصلاة في النمال

هل يجوز للبسلم دخول المسجد ونعلاه في قدميه والصلاة بهما في كل

يجيب على هذا السؤال غضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف :

نى صحيح البخسارى عن سعيد بسن زيد الأزدى قسال: سسالت انس بن مالك: « اكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى نمي نعليه ؟ قال: نعم » وقال الحافظ في الفتح: هو محبول كما قال ابن بطال على ما اذا لم يكن فيهما نجاسة والصلاة في النعال من الرخص لا من المستحبات كما ذكره ابن دقيق العيد لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة ،

وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم: « انه صلى غخلع نعليه غخلع الناس نعالهم غلما انصرف (أى من الصلاة) قال لهم: لم خلعتم أ قالوا: رأيناك خلعت غخلعنا ، فقال: أن جبريل أتأنى فأخبرنى أن بهما خبثا بولا أو غائطا ، فاذا جاء أحدكم المسجد غليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فأن رأى خبئا غليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما » (رواه أحمد وأبو داود) .

وقال النووى في المجموع بعد أن أورد هذا الحديث : انه يؤخذ منه جواز المشي في المسجد بالنعل ، وأن الصلاة في النعال الطاهرة جائزة أه. المشي في المسجد بالنعل ، وأن الصلاة في النعال الطاهرة جائزة أه.

ونقل الشوكاني عن صاحب منتقى الأخبار أنه يؤخذ من هذا الحديث أن دلك النعال يجزىء ، وأن الصلاة في النعلين لا تكره ــ أ ه .

وقال أنه يؤخذ منه أيضا جواز الشي مي السجد بالنعل ـ اه .

وقد ورد مرفوعا: خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فيفيد استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ، فاذا كان اهل الكتاب اليوم يصلون في النعال فلا استحباب في صلاتنا بالنعال ، ويبقي انها رخصة فقط مقيدة بالطهارة من النجاسة ، فيجوز لمن تحقق خلو نعليه منها أن يصلى بهما في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل .

ولا يصبح اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال بعد ثبوت الجواز عن الشارع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاه ق

غير أن الجائز شرعا يستوى فيه طرفا الفعل والترك ، ورخصة الجواز الممل بها ويجوز تركها ، ولنا مع اعتقاد الجواز وبيانه أن نرجع أحد

الجائزين على الآخر بما يقتضيه ظرف الزمان وظرف المكان . واهل الكتاب عامة يصلون الآن في معابدهم بالنعال والأحذية فنخالفهم في ذلك .

ولا شك أن المساجد اليوم من حيث الفرش والنظافة غيرها في المهسود السابقة ، والطرق غير الطرق ، فاذا رجحنا للعامة الذين لا يقفون عند الحدود ولا يفقهون مواقع القيود الدخول في المساجد والصلاة فيها بغير النمال لم نجاوز في ذلك أصلا شرعيا ، والله اعلم .

# غي التسمية

هل يجوز شرعا التسمية بعبد النبي ؟

عيسى المظيري \_ الكويت

الإجابة:

لا يجوز شرعا التسمية بعبد النبي خشية اعتقاد العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت أن بعض الصحابة كان اسبه قبل الاسلام عبد العزى مسياه الرسول بعد الاسلام عبد الرحين ، وتكرر ذلك لعدد منهم .

# الوضوء في المسبح

هل يجوز أن أتوضاً في المسبح ( الحمام ) مع العلم بأن فيه المحل المسند لتضاء الحاجة ؛ ولا يتيسر لي الوضوء في غيره . داود الشاغوري ــ الكويت

# The state of the s

يجوز الوضوء في هذا السبح مع وجوب التحرز عن النجاسة ، ومن الأدب الذي يجب الأخذ به تعظيم ذكر الله تعالى واسمائه غلا تذكر في مواضع قضاء الحاجة .

# غى الميسرات

توفیت امراة عن اختین شعیقتین ، وعن اولاد بنت ، وعن اولاد عم اشعاء ذکور وانات فهن برث من هؤلاء ومن لا یرث وما نصیب کل وارث .

# الإجابية:

للأختين الشبقيقتين الثلثان عرضا ، والباقى للذكور من اولاد العم تعصيبا ، وأما أولاد البثث غلا تعي المهم .

# في الوضوء

ساغر جماعة على الصحراء وعندهم بعض الماء للشرب ، غاراد احد المساغرين أن يتوضأ من هذا الماء غمنعه اخوانه من ذلك غما الحكم الشرعى مطير العداوى ــ الكويت

# الإجابــة:

اذا كان الماء محتاجا اليه في أمر ضروري كشرب حيوان محترم ، فسلا يجوز استعماله في الوضوء ، والواجب التيمم .

# صلاة المراة في المسجد

ما هو الأغضل للمراة اتصلى في المسجد أم في بيتها ؟

س. ا ــ النصرة الإجابــة: يجوز للمراة أن تصلى عنى المسجد بشرط أن تكون مستــورة العورة مأمونة النتنة وصلاتها عنى بيتها أغضل .

# تكرار الفاتحة

ما حكم صلاة من يكرر قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة وهل هذا مبطل للصلاة .

عز الدين اسماعيل البحرين البحرين البحرين البحرين البحرين البحرين الإجابة: لا تبطل الصلاة بتكرار قراءة الفاتحة على الركعة ولكنه خسلاف السنة .

### التماثيسل

جاء في القرآن الكريم ان سيدنا سليمان كانت الجن تصنع له التماثيل ، فهل يجوز ذلك عند المسلمين ؟

هشام الدباغ ــ سوريا الاجابـة: تمثيل غير ذى الروح لا يمنع منه الشرع ، أما تمثيل ذى الروح لم عرام ، وعلى غرض ان تمثيل ذى الروح كان جائزا فى شرع سليمان عليه السلام ، فان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا .

# حكم الاجهاض

هل يجوز شرعا اجهاض من حملت سفاحا ؟

زایدن ، ع ـ دبی

# الإجابسة:

الجنين في نظر الشارع محترم يحافظ عليه ولو كان من زنا بدليل أن الرسول ملى الله عليه وسلم لم يتم الحد على من زنت وكانت حاملا حتى وضعت ، وفي رواية حتى مضى زمن بعد الوضع ترعى فيه الجنين ، فلا يكون مجرد كونسه من زنا موجيا لاسقاطه .



# من صفات الرسول

# نشرت مجلة لواء الاسلام القاهرية تحت هذا العنوان تقول:

جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قد قال في التوراة عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : »

« يا أيها النبى أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وحسرزا للأمبين ، أنت عبدى ورسولى ، مسميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا مسخاب بالأسواق ، ولا يدمع السيئة بالسيئة ، ولكن يعنو ويصفح ، ولن يتبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا : لا اله الا الله ، مينتج بها أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا غلفا » .

### رواهالبخاري .

يروى مى مناسبة هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قرأ قوله تعالى : « يا أيها النبى أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا .. » ثم ذكر أن هذه الآية التى وردت مى القرآن الكريم تد جاء مثلهسا مى التوراة ، ثم ذكر الحديث كما سبق .

ويروى أن عطاء بن يسار لتى عبد الله بن عبرو نقال له : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ، نقال عبد الله : أجل ، والله انه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن ، ثم ذكر الحديث . وكان عبد الله بن عبرو قد قرأ التوراة وعرف ما فيها ، ولذلك أتجه اليه عطاء بالسؤال .

« شاهدا » : الشاهد هو الحاضر ، والشهيد صيغة مباغة من المدة ، وجاء مى حديث على عن النبى « وشهيدك يوم الدين » أى تساهدك على امتك يوم القيامة ، والمعنى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهد يوم التيامة عند الله تعالى لامته التى تابعته بأنها صدقته ، وعملت بدعوته ، ويشهد على الكافرين بأنهم كذبوا وأعرضوا .

ولقد ورد في سورة الأحزاب توله تعالى : « يا آيها النبي انا أرسسناك شاهدا » وجاء في سورة الفتح : « انا أرسلناك شاهدا » وفي سورة الزبل : « انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا » « ومبشرا » ؛ البشرى هي الخبر السار الذي تنبسط له بشرة الانسان ، والمعنى ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبشر المؤمنين بالجنة ، والمبشر والبشير بمعنى ،

« ونذيرا »: الانذار هو الاعلام مع تخويف وتحذير ، يقال : انذرته انذارا اعلمته وحذرته ، والمنذر او النذير هو المخوف والمحذر ، والذي يخبر القوم بما يكون قد دهمهم من عدو او غيره . وفي صفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه انه : « كان اذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه كأنه منذر جيش ، يقول : صبحكم ومساكم » وفي شأن صقتى « المبشر والنذير » جاء قوله تعالى في سورة البقرة : « انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » وفي سورة الأعراف : « ان أنا الانذير وبشير لقوم يؤمنون » . وفي سورة هود : « الا تعبدوا الا أياه انني لكم منه نذير وبشير » . وفي سورة الأسراء : « وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا » . وفي سورة سبأ : « وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

« وحرزا »: الحرز هو الحصن ، وتقول : احرزت الشيء اذا حفظته وضميته اليك وصنته عن الأخذ ، وفي حديث الدعاء : « اللهم اجعلنا في حرز حارز » أي كهف منيع .

« للأميين » : الأميون جمع أمى ، وهو الذى لا يقرأ ولا يكتب ، وقيل أنه الذى لا يكتب وان قرأ ، والمراد هنا بالأميين هم العرب ، لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتب ونمي الحديث : « أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » وفيه أيضا : « بعثت الى أمة أمية » أى على أصلل ولادة أمهم ، لم يتعلم وا الكتابة ولا الحساب ، فهم على جبلتهم الأولى ، وقد جاءت كلمة « الأمى » وكلمة « الأميين » في مواطن من القرآن الكريم .

غفى سورة الاعراف: « قل يا آيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض لا اله الا هو يحيى ويميت ، غآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » . وفي سسورة البقرة : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم الا يظنون » . وفي سورة آل عمران : « فان حاجوك فقل اسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين السلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . وفي السورة نفسها : « ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك ، الا سادمت تأمنه بنقنطار يؤده اليك ، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك ، الا سادمت عليه قائما ) ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » : وفي سورة الجمعة : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مدين » .

« سميتك المتوكل »: اى المتوكل على ربه المعتمد عليه فى الرزق والنصر والتوفيق الواثق بتمام وعده ، الصابر على انتظار ثوابه . والله تعسالى يقول لرسوله فى القرآن المجيد: « فاذا عزمت فتوكل على الله » .

# الوعي الإيت الاي

# المسجد الأقصى

المسجد الأقصى — أعاده الله — كان وقت الاسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم خرابا ، ودعوة الاسلام في هذا الحين لم تكن قد وصلت الى فلسطين حتى يمكن أن يقال أنه كان يوجد في القدس مسلمون بسؤدون الصلاة في مكانه ، فكيف مساه القرآن مسجدا حيث يقول الله سبحانه ، «سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » ؟

السهاعيل الدفتردار - تركيسا

ما ذكره السائل عن المسجد الأقصى يمكن أن يقسال عن المسجد الحرام ، مقد سماه الله مسجدا مع أنه كسان في ذلك الحين بيتا الملاصنام ، وقد مسمى الله كلا منهما مسجدا بالنظر التي ما كان عليه وما بني من أجله ، فقد أنشىء كل منهما للعبادة الصحيحة ، ويمكن أن يقال في صحة هدده التسمية إنه أخبار من الله تبارك وتعالى وأعلام لنبيه وللناس كافة أن كلا من هذين المكانين سيصبح عما قريب مسجدا مطهرا للمسلمين ،

#### أهانسة العلماء

كثر في هذه الايام الاستخفاف بالعلماء ، والتهجم على كتب العلم القديمة والتهوين من أمرها ، كما كثر اتهام العلماء بالجمود والتشنيع على تراثنا بعدم ملاءمته للعصر الحاضر ، فلماذا لا يقوم العلماء برد هذه التهم عنهم ؟

عبد الله الواهدي ــ الكويت

هذه حملة مدبرة يراد بها النيل من الاسلام وصرف الناس عنه ، حملة للهدم لا للبناء ، وللفسوق لا للايمان ، وكثير من المسلمين قد ينساقون في هذا التيار بدافع الغرور بأنفسهم مع أنهم يعيشون عالة على أسلافهم وكتبهم ، وقد تعرض الاسلام وعلماؤه لمثل هذه الحملات في عصور كثيرة ، وانتهت هذه الحملات بالفشل ، وبأصحابها بالخزى ، وبقى الاسلام صرحا منيعا ، وبقى علماؤه مصابيح هادية ، ترمقهم الأجيال بعين الاكبار والإجلال .

وقد وجهت مثل هذه الرسالة الى المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا نقال في رده عليها : واما سب العلماء واهانة الكتب الدينية نهو من اكبر المعاصى لانه يسقط احترام العلم والدين من نفوس الجاهلين ، ويجرىء السفهاء على الفضلاء ، حتى تكون الأمسة فوضى ليس فيها كبير يحترم لفضله ، ولا عالم يتدر

لمه.

ولا يضير الشمس من بعينه رمق ، ولا يغض من حلاوة الماء مرازة المهم وزير الشمس من بعينه والمرازة الماء مرازة الماء مرازة الماء مرازة الماء مرازة الماء ال

والشباعر العربي يقسول:

غلم يضرها وأوهي تمرنه الوعل

كناطح صخرة يوما ليوهنها

عادة بلادنا على الأمراح والمناسبات السارة كالميلاد وعيد الزواج أن يقسدم الأهل والاصدقاء الى أصحاب المناسبة هدايا نقدية أو عينية ، ويقضى العرف بأن ترد هذه الهدايا أو اكثر منها الى اصحابها عند المناسبات ، عهل هذا حسلال أو حرام ؟

درويش الطهطاوى درويش الطهطاوى كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعا ، غلا حرج على باذله ، ولا على المبذول له الا أن يقصد به الاعانة على محرم ، والنقوط عادة يقصد به المساعدة ، ولا يقصد به شيء من المحرمات ، وأنها هو أكرام وهدية تؤكد الود وتقسوى الاخسوة ، والأصل في جميع التبرعات الاباحة .

#### المسولي

كثيرا ما نسمع هدده الكلمة يقولها بعض الناس للعلماء أو للرؤساء ، تعظيما لهم ميقولون مؤلانا لفلان من الناس ، مع أننا نعلم أن المسولى هو الله ، وقد جاء مى القرآن الكريم ، (( بل الله مولاكم )) نما رايكم مى هذا ؟

ابو ایاد ــ سوریا

لا بأس باطلاق لفظ المولى على الانسان للتكريم أو التعظيم ، وقد بين الله قبارك وتعالى أن المؤمنين يعظم بعضهم بعضا ، وليس كل ما أطلق على الله عز وجل يحرم أطلاقه على المخلوق كما هو معلوم من لفظ رعوف ورحيم ، ومن تسمية بعض المسلمين أولادهم بالحكيم والرشيد ، وقد استعمل المسلمون لفسظ المولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المهد وهو بمعنى السيد ، وشاع عندهم أطلاته على المعتوق ، فكانوا يقولون : زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونافع مولى ابن عمر رضى الله عنه ، ومن استعماله بمعنى السيد قول الخنساء في أخيها صخر :

وان صخرا لمولانا وسيدنا وان صغرا اذا نشتوا لنحسار

#### البتــول

قيس الهبذائي ــ بغداد

البتول: لفة النبت الأملود الذي يقطع عن اصله ، والبتول سن النساء العذراء المنطعة من الأزواج ، وقيل هي المنقطعة الى الله تعالى عن الدنيا ، والتبتل الانقطاع عن الدنيا .

والبتول لقب اطلق على :

 ألسيدة فاطمة الزهراء بنت النبى صلى الله عليه وسلم من زوجسه خديجة بنت خويلد ، وزوج على بن ابى طالب كرم الله وجهه ، ولقبت بالبنسول
 لانها انقطعت عن لداتها في السن لما كانت عليه من طيب الشمائل .

٢ ) مريم بنت عمران وام المسيح عليه السلام ، ولم يرد هذا اللفظ مسى

القرآن الكريم نصا ، ولكن تشير اليه آلاية :

(( یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین ، یا مریم النبی و ارکعی مع الراکمین )) .



# ذكرى مولد رسول الله صلى اللــه عليه وسلم وشيء من سيرته

# يقول الشيخ عبد الله السند تحت هذا العنوان :

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الخلق جميل الصورة صحيصح الجسم ، وكانت ولادته في عام الفيل في الليلة الثانية عشرة أو التاسعة من شهر ربيع الاول الموافقة للعشرين من شهر ابريسل ، وكسان العام هو الحسادى والسبعين بعد الخمسمائة من مولد المسيح عليهما الصلاة والسلام ، وقد توفي والده وهو حمل فكفله جده شيبة الحمد فأرضعته أمه ثلاثة أيام وكذا ثويبة مولاة أبي لهب عدة أيام ، وكانت نساء قريش لا يرضعن الأولاد فعهد جده بارضاعسه لحليمة السعدية وجعله في قبيلتها بالبادية لينشأ في العيشة الخلوية ، ثم ردته حليمة الى أمه بعد اربع سنين فحضنته الى أن توفيت وله ست سنين فأصبح صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين فكفله بعدها جده عبد المطلب سنتين ثم توفي بعد أن أوضى به أبا طالب عبه فحاطه بعنايته كما يحوط ولده وأهله الا أنه كان لفتره يعيش عيشة المتشف فلم يتعود صلى الله عليه وسلم نعيم المترف وذلك في عنايته تعالى بتربية هذا الرسول الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم .

ولد صلى الله عليه وسلم يتيما ، ونشأ مى قومه مقيرا ومات والده مى سن الشباب ولم يترك له مالا الا خمسة جمال ويضع نعاج ، وكان قد الف رعى الغنم مع الحوته فى الرضاع فصار يرعى لاهل مكة فيوفر على كافله أبى طالب بما ياخذ على ذلسك من الأجرة ثم سافر مع عمه أبى طالب فى تجارته الى الشام وله من العمر اثنتا عشرة سنة وشمران وعشرة أيام ، وهنالك رآه بحيرا الراهب وبشر به عمه أبا طالب وحذره من اليهود عليه بعدما رأى خاتم النبوة بين كتفيه ، ثم أنه سافر الى الشام مرة ثانية متجرا بمال خديجة تجارة المضاربة فأعطته أفضل ما كانت تعطى غيره اذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة بل جاءت بسعادة الدنيا والآخرة .

كانت خديجة بنت خويلد اعتل واكبل امرأة في قريش حتى كانت تدعى في الجاهلية « الطاهرة » لما لها من الصيانة والفضائل الظاهرة ، ولما حدثها غلامها ميسرة بما رأى منه عليه الصلاة والسلام في رحلته معه الى الشام من الاخلاق العالية والفضائل السامية وما قاله بحيرا الراهب لعمه أبى طالب تعلقت رغبتها بأن تتخذه بعلا بل سمت افكارها الى ما هو اعلى ، فتم ذلك الزواج الميسون ، وكان هو ابن خمس وعشرين وهي ابنة أربعين ، وتوفيت رضى الله عنها بعدد البعثة بعشر سنين ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها ، ولا أحب أحدا مثلها ،

نشاً يتيما شريفا وشب مقيرا عنيفا ؛ لم يصبه شيء من رجس الجاهلية علم يعبد عبادتهم ولم يحضي مسامرهم ولا ندوتهم ولم ينظم الشمعر كما كانوا ينظمون

ولا عنى بالخطابة كما كانوا يعتنون ، ولم يؤثر عنه قول ولا عمل يدل على حب الرياسة أو البحث فى شرؤون السياسة ، ولم يشاركهم فى شيء من خرافسات الجاهلية وضلالات الشرك ولا من المفاخرة الكلامية وشوؤون الغزو والحرب ، بل كان يحب العزلة ويألف الوحدة ، وروى أنه فى حداثته حضر سمرهم مرتين التى الله فيهما عليه النوم .

ولد من اصطفاه الله لرسالته واختاره لاخراج الناس من الظلمات السى النور من الباطل الزهوق الى الحق الذي هو أحق أن يتبع من عبادة الاوئسان والتمسك بالاوهام الى توحيد الله العلى الكبير من تعاظم الانسان على أخيسه الانسان الى الحب في الله والأخوة في الدين ، من تنافر الآراء وتعدد الاهسواء وفوضى النظم وتباين المساعر وتشبت السبل والاهداف الى الوحدة في المعتقد والوحدة في الاتجاه من تحين الفرص للسلب والنهب وغزو الآمنين والافتضار بالظلم والانتقام الى الداب على نشر الهدى والايمان والمسارعة الى اعسلاء كلمة الله.

وهكذا كانت الرسالة تحمل الهدى للارواح بعد ضلالها ، وتشيع الثقة في النفوس بعد حيرتها واضطرابها ، وتنشر الأمن والسلام في الناس بعد ذلك الشقاق القاتل ، وبعد تلك الحروب المبيدة ، وكانت تبدل الشعنات والمغضاء بالمودة والألفة والايثار والمشاركة في الشعور بالآلام والمسرات بحيث يكونون كالجسد الواحد يتألم بعضه للبعض الآخر ، وكالبنيان يشد بعضه بعضا .

وبعد أن طهرت القلوب من غاسد الاعتقاد ودنس الاباطيل ملأنها هسدى ويقينا ، وعفة وايمانا ، وجرى في عروقها الاعتزاز بالله سبحانه وحب العمل الصالح الخالص في سبيل الله فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس قال الله عز

وجل : « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » . وقد علمتهم آيات الله وسيرة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن

وقد علمتهم ايات الله وسيره رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ال يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالرحمة بعد أن له أوجبت على كل مؤسن أن يصبر ويثبت ، أمرتهم مجتمعين أن يوصى بعضهم بعضا بذلك غفرضت عليهم أن يكونوا مثبتين لا مثبطين ، ومناصرين لا مخاذلين ، أوجبت عليهم وجوبا حتميا أن يتعاونوا على دفع ما يحل بهم من المصائب والنوازل ويكونوا يدا واحدة عندما تقع عسلى الأمة الكوارث وتشتد الأزمات ، وتدلهم الخطوب ، وكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد أقرت في نفوس المسلمين أن رأس الحكمة مخافسة الله تعسالى وبمخافة الله عز وجل استطاعوا أن يسيطروا على نزعات النفوس وهواها الذى استولى على العصاة غاوردهم النار وبئس الورد المؤرود .

أما المؤمنون الصادقون فقد نهوا انفسهم عن هواها واستعانوا بالخسوف

من الله عانجاهم جل شانه وأدخلهم عي رحمته .

لقد تجمعت الفضائل البشرية ومكارم الاخلاق في خلق الرسول محمد وفي سيرته صلى الله عليه وسلم ، فكان المثل الأعلى في كل فضيلة ، وكان العبقري الفذ في كل معرفة ، وكان العبقري الفذ في كل معرفة وسبحان من قسال له : « وانك لعلى خلق عظيم » فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس ، وأفصح الناس وأعلم الناس ، وأسخى الناس ، وأعدل الناس وأعف الناس غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ، فزاد في عبادته ، وكان يقوم من الليل ما شاء الله ، ولما قيل له في ذلك قال : أغلا أكون عبدا شكورا ، وكان صلى الله عليه وسلم ولم الفقراء والمساكين ، ويبدأ أصحابه بالسلام وكان كواحد من سائر المسلمين وتراه يساعد أهله في شؤون بيته كان يفعل ذلك وأكثر من ذلك ليضرب للمؤمنين وتراه يساعد أهله في شؤون بيته كان يفعل ذلك وأكثر من ذلك ليضرب للمؤمنين المؤمنين المؤلفة المؤمنين المؤمنين

أمثلة عملية في الابتعاد عن الكبر وعن التعاظم ؛ ويعلمهم أن الطيب من الناس من كان طيبا بأفعاله واخلاقه لا بمنصبه وجاهه .

غصلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرين والمسادرة

#### دعساوى المطلين

وكتب الاستاذ محمد سيد احمد المسير تحت هذا العنوان يقول:

ذات مساء قابلنى شسساب تجاذبت معه الحديث حول مشكلات العالسم الاسلامى . و اذا بآخر يقحم نفسسه بيننا ويقول : من غيم تتناقشون ؟ وعسم تتساعلون ؟ دعونا من الاسلام ودعاوى الايمان . . لقد سحق المسلمون واستبيح دمهم وديست مقدساتهم . . فأين الهكم يحول بينكم وبين ما أنتم فيه من ضيساع وتشرد ومذلة وهوان . . دعونا نواجه المعتدى بالصواريخ وتكنولوجيا العلم . . .

#### يا سبحان الله !!٠٠

أنطلب ايمانا يهدر السنن الكونية ويتكفل عنا بأعباء الحياة كما قال بنو اسرائيل لموسى عليه السلام « اذهب انت وربك فقاتلا أنا ههنا قاعدون » ؟ !!

ان مسلمى مدرسة النبوة حين خالفوا أمرا من الرسول صلى الله عليسه وسلم عي غزوة أحد حاقت بهم هزيمة مروعة . و أغنبغى سنحن سنصرا ملائكيا سان صح التعبير سونحن نناى عن هدى الله ونتنكب صرطه المستقيم ؟!!

ان الكعبة \_ في عهد الاسلام \_ رميت بالمنجنيق وهدمت أكثر من مرة ولم ينزل الله تعالى على مرتكبي هذا الجرم « طيرا أبابيل » كما فعل بأبرهة الحبشة . . لماذا ؟ لأنه في العهد الأول لم يكن للايمان جند فتكفل الله تعالى بحماية بيته ليظل مثابة للناس وأمنا . . وحين فتح المسلمون مكة استودع الله سبحانه بيته الحرام أيدى المسلمين ليبتليهم « وليمحص الله الذين آمنوا » . . .

ثم أن الايمان ليس تقاعساً عن الحياة ونضالها انتظارا لخوارق العادات فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، وأن الذين يزعمون ذلك أنما يريدون أن يسلبوا الانسان خصائصه النوعية ويهـــووا به الى مكان سحيق يلتقى فيه بالقـردة والخنازير وهوام الارض ..

وان المسلمين يوم عرفوا طريقهم الى كتساب الله واستلهموه رشسدهم وصبروا وصابروا واوذوا وقتلوا بجاءهم نصر الله وقادهم الى أمة هى مسن التاريخ غرته ، ومن الزمان ربيعه ، ووصلوا الى حضسارة الارض وسعسادة السماء . .

وان دعاوى العلم والتقدم التكنولوجي كلمة حق أريد بها باطل . . . غهل الايمان عاق المسلمين عن تقدمهم الحضارى أم أن تخليهم عنه هو سبب ترديهم الحيواني ؟!

ان المسلمين يوم رغبوا عن دينهم تناهشتهم ذئاب الأرض ، واضحت مصائرهم بيدى المستعمر الدخيل . . .

واذا كان البحث العلمي قد صودر يوما ما بقانون كنسي . . فان التهمة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقلها غر ليلصقها بالاسلام الذي اتاح للفكر منافه الصحي بتلك الاشراقة الأولى للوحى الآلهي . . « اقرأ باسم ربك السذى خلق . خلق الانسان من علق . أقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم . . » . .



اعداد : الاستاذ عبد المعطى بيومي

الكويت : رفع معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية تقريرا الى هضرة صاحب السمو أمير البسلاد المظم عن مؤتمر علماء المسلمين السادس الذي انعقد في القاهرة في الشهر الماضي .

- مثل الكريت في مؤتمر علماء المسلمين الذي دعا اليه مجمع البحوث الأسلامية بالإزهر معالى
   وزير الاوقاف والشئون الاسلامية وسعادة وكيل الوزارة المساعد .
- و انق مجلس الامة على مشروع قانون الوصية الواجبة واعلن المجلس استنكاره للمحساولات التي ترمى لضرب القاومة الفلسطينية .
- قام وقد صومالي برئاسة وزير الخارجية بزيارة البيلاد وقد أجيري مباحثات مع المسئولين السهدف تدعيم التعاون الاسلامي .
- صرح ممالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بان الحرب الدائرة بين العرب والصهيونية جهاد
   في سببل الله . وقال ان الاسلام كل لا يتجزا ، وان انحراف البعض لا يجيز للآخرين أن يتأخروا
   عن واجبهم .
- شكلت لجنتان في وزارة التربية لمقابلة المتقدمين محليا لوظائف التدريس في المام القادم . القساهرة : عقد مؤتمر علماء المسلمين السادس في الماهرة وقد القي الرئيس انور السادات كلمسة في الملماء قال فيها : نحن مقبلون على اكثر الممارك شراسة في تاريخ الأمة الاسلامية وستخوضها مهما كانت ضراوتها ومهما كان المثن وقال الرئيس السادات : على ارضنا كان الصبود دائما دفاعا عن الاسلام ومقدساته ..
- قرر المؤتمر المالى للجمعيات والمنظمات الاسلامية الذي انعقد في الشهر الماضى انشاء بنسك اسلامى واتخذت الاجراءات لجمع اسهبه من الدول الاسلامية كما قرر تنشيط الفكر الاسسلامي وانشاء اتحاد عالى للشباب المسلم .
- قام وقد ازهرى برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود وكيل الازهر بجولة في امارات الخليسج
   المربى لتدعيم التعاون الاسلامي بين الازهر وامارات الخليج .
- سيفتتع الدكتور عبد العزيز كامل وزير الارقاف وشلون الازهر ٣ مماهد دينية في محافظ ... الشرقية وستبدأ الدراسة بها أول المام القادم .
- وافق مجلس الامة بالاجماع على اصدار سندات الجهاد على الخزانة العامة لدة عشر سنوات.
   السعودية: قام السيد عمر السقاف باجراء مباهثات مع المسئولين في القاهرة حول الاستحانة بعدد كبير من المطمئن في مدارس وجامعات الملكة .
- تقوم رابطة المالم الاسلامي بمكة المكرمة بدعم جهود الراكر الاسلامية في المالم بالمكتبات الثقافيسة والاسلامية .
  - قدمت الملكة دفعة كبيرة من المونة التعليمية للبين وسيتم ارسال دفعات أخرى قريبا .
- قام وقد ثقافي سعودي حيث اتفق مع المسؤلين عن التعليم في المغرب على أمور تهم البلدين
   في مجال التربية والتعليم .

الاردن : اشتطت المارك في الشهر المافي بين الجيش الاردني والفيداليين خاصة في جرش

وهجلون واربد وامتد المتوتر الى عمان نفسها وقد مسعبت كل من السودان ــ ومصر ــ وليبيا ــ من قبل ضباطها من لجنب المتابعة العربية .

- كشف المسيد روهى الخطيب عبدة القدس المسابق عن مخطط صهيونى يرمى الى الاستيلاء على
   مساهات المسجد الاقصى وتحويلها الى أماكن عبادة يهودية وقد كونت اسرائيل منظمة لهذا الفرض
   اسمتها « أمناء جبل المبيت » .
- وجه مدير عام البونسكو نداء الى شعوب المالم لتقديم المون اللازم لتربية ابنساء اللاجئين الفلسطينيين واعلن مدير المنظمة المالمية أن جهود المنظمة قد يكون مالها الفشل لقلة الاعتسادات وتزايد اللاجئين .
- قامت القرات الاسرائيلية بهدم مسجد في منطقة الجليل وعشرة بيوت عربية واعتقلت اصحابها .
- قامت شرطة الامن في عمان بحملة على الشباب الذين يقلدون « الهيبز » حيث كانت تقتادهم
   لنقص شمورهم حفاظا على الاخلاق .

المسراق: تبعث المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس استبدال الارقام العربية المستعملة هاليسا في المرام المنوب العربي بدلا من الارقام الهندية المستعملة الآن في المشرق العربي .

بدأت محافظة السليمانية باستعمال اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في الراسلات والمكاتبات الرسمية داخل المحافظة .

سوريا: وقفت اتفاقية بين سوريا وتركيا لحل مشكلة أملاك كل منها الموجودة في البلد الآخر . لبنسان : قام رئيس الوزراء اللبناني بجولة في كل من دمشق وبغداد والسعودية لتوطيد الملاقات بين البلدان المثلاثة ولبنسان .

السودان : أجرى وزير الارشاد القومى السوداني مباحثات مع المسئولين في العربية المتعددة السهدفت تدعيم التماون الثقافي الاسلامي بين البلدين وتم الاتفاق على تزويد السودان بالمساحف الرتلة والمجودة والمحبات الاسلامية .

لبييا : يعد قريبا مشروع لانشاء مركز للبحوث والدعوة الاسلامية بمدينة طرايلس .

عقدت ليبيا اتفاقات لتبادل اليد العاملة مع كل من العربية المتعدة وتونس.

تونسس : تنظم اللجنة الثّقافية للجهوية بسدسة مسابقتها السنوية الرابعة بين الشبان لم غظ القرآن الكريم بجوائز مالية للفائزين .

الجسرائر: أسفرت حملة التضامن من أجل الشعب الفلسطيني التي نظمها حزب جبهـة التعرير مع وزارة الاوقاف الجزائرية عن جمع مبلغ ٣١٥ آلف جنيه استرليني.

المنسرب : سيقوم عدد من المهندسين الأوزبكيون بترميم منارة جامع الكتبية بالمغرب والذي يرجسع تأريفه الى القرن الثاني عشر.

 تلبیة لطلب المؤتمر الناسیس لرابطة العالم الاسلامی من المغرب قامت المغرب باهداء عسدد ضخم من المساحف بخط مغربی الی نیجیریا .

باكستان : اشتعلت الحرب الاهلية في باكستان الشرقية لقبع الحركة الانفصالية التي دعا اليها . مجيب الرهمن لكن الامور سرعان ما هدات وعادت الى طبيعتها في باكستان .

الهنسد : يقوم وقد من علماء الهند في جامعة بنارس الاسلامية بجولة في بعض الدول الاسلامية وأمارات الخليج العربي .

# (( الى راغبي الاشستراك ))

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك في المجلة ، ورغبة منا في تسهيل الأه عليهم ، وتفاديا لضياع المجلة في البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، وعل الراغبين في الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمتعهدين

القاهرة: شركة توزيع الأحبار - ٧ شارع الصحائة .

حدة : الدار السعودية للنشر بـ ص٠٠ ٢٠٤٣ ٠

الرياض : مكتبة مكة \_ شارع اللك عبد العزيز .

الطائف: مكتبة الثقافة الصحافة - ص.ب ٢٢٠

مكة الكرمة: مكتبة الثقافة للصحافة - ص٠٠٠ ٢٦٠

الدينة المنورة: مكتبة ومطبعة ضياء .

عدن : وكالة الأهرام التجارية له السيد محمد قائد محمد .

الكلا: مكتبة الشعب \_ ص،ب ٢٨٠

مسقط: الكتبة الحديثة \_ السيد يوسف فاضل.

صفعاء: مكتبة المنار الاسلامية \_ السيد عاصم ثابت .

دمشيق : الشركة العامة للمطبوعات \_ ص.ب ٢٣٦٦ .

الخرطوم: الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع - ص.ب ٢٤٧٣٠

الأبيض/السودان: مؤسسة عروس الرمال الصحفية - ص.ب ٦٧٠

عمان: الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات \_ ص.ب ٢١٥٠.

طرابلس الفرب: مكتبة الفرجاني - ص٠٠٠ ١٣٢٠

بنف ازى: مكتبة الوحدة الوطنية - ص٠٠٠ ٠

ت ونس: الشركة التونسية للتوزيع .

بعووت : شركة المطبوعات التوزيع والنشر - كورنيش المزرعة .

دبسي: شركة المطبوعات التوزيع والنشر .

ابو ظبى: شركة الطبوعات للتوزيع والنشر \_ السيد غازى بساط .

الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر \_ ص.ب ١٧١٩ ،

الدوهـة: سالم الانصاري \_ الدوحة / تطر .

ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

